

# مقتل الامام

تفاصيل أحداث الجزيرة أبا

. محمد عبدالعزيز محمد

# (C) M.A.AZIZ 1994

الطبعة الاولى

طبع بمطابع القاهرة - جمهورية مصر العربية

الفلاف و الاشراف الفنح : طارق أحمد ابوبكر

# s) contractions

الحد كل حافظ لسره ...
هذه دعوة لتوثقوا الأسرار ...
من أجل الأجيال القادمة ...
من أجل علم الأجيال القادمة ...
فتقويم الماضح مسئولية ...
وفهم الحاضر ضرورة ...
واستشراف المستقبل واجب ...

# الفهرس

#### مفحة ١١

# الهصل الأول

- الوضع السياسي في السودان.
- الاحزاب والوهم الغائب والجلباب القادم .
  - الإستعمار وتسليم الأوراق.
- الحزبان الشيوعي والقومي العربي يسحبان حصان الإنقلاب لحسابهما
  - أسباب قيام ثورة مايو ١٩٦٩.

#### صفحة ٢٩

# الممل الثاني

- من الذي يتعجل المواجهة مايو أم الحزبية والطائفية ؟.
  - الجزيرة أبا دولة داخل دولة .
  - الثورة في زيارة الامام بالجزيرة أبا .
    - التدبير والاتفاق.
    - مستشارو الامام والوسطاء.
    - طائرة السسنا والبحث عنها .

- لالتزام والواجب.
- اهتمام الوزير بالامام.
  - أبا والاستعداد.
- دعوة الاحتفاء بشهداء جودة .

### صفحة ٩٧

# الممل الثالث

- أحداث مزارعي مشروع جودة .
- ـ أحداث عنبر جودة المشتوم .

### صفحة ١٠٧

# الشصل الرابع

- رحلة نميري الى النيل الابيض.
  - برنامج الزيارة .
  - المقاومة والاستعداد.
- الغاء الزيارة وعودة الرئيس.
- العمليات العسكرية في الجزيرة أبا .
  - حريق المحلج والمعصرة.
  - قصف كوستى من الجزيرة أبا .
- إستسلام الجزيرة أبا وخروج الامام.
  - \_ موت الامام.
- ماذا قال رئيس النظام ؟ واليك الحقيقة .

## المحسل العاصي

صفحة ١٤٩

- الحقيقة .. كيف قبض وتوفى الامام
  - تقرير ضابط بوليس الكرمك!
  - اعترافات المشتركين والمتهمين!
    - . أصحاب الغرض والمرض
      - \_ كوستى .. في ظلام ..!
    - \_ اسـدال الســـتار .....

#### . الفاتمة

- ملاحق
- المراجع



# تقسديم

# حول التاريخ وكتابته

#### دكتور : أحمد حسب الله الحاج

هذاك أوهام عديدة ترتبط بالتاريخ وبكتابته ، أكبرها هو أن له وجوده المستقل عن أهوائنا وأغراضنا وأمراضنا . وأنه يقبع خارج دائرة تفاعلنا اليومى في إنتظار المؤرخ الموضوعي الذي يقوم برصده وتسجيله وتقديمه . هذا الإعتقاد بإستقلالية التاريخ يصل أحيانا الى الظن بأن التاريخ يكاد يكتب نفسه . وأن غاية ما يقوم به المؤرخ هو إضافة المنظور . ولكن مثلما أن التاريخ لايصنع نفسه فإنه لايكتب نفسه ، إذ يكتبه مؤرخون لهم مالنا وعليهم ما علينا وكتابتهم له تشبه قراءتنا له . ففي ذات اللحظة التي يكتب فيها المؤرخ التاريخ فانه يعيد صياغته . فالتاريخ قد خرج من شرنقة الوهم الليبرالي القائل بأن الوقائع مقدسة والتعليق حر . فالوقائع ليست مقدسة والتعليق ليس حراً . كما أن البراءة قد عصفت بها جحافل الأيدولوجية . فالمؤرخ تفضحه الحقائق التي يختارها بقدرما تُعريه الحقائق التي يتجاهلها . كما تشي به أيضاً تعابيره وألفاظه ... وبين هذا وذاك تتضح نواياه وتتجلي قبل وبعد كل شي ذاتية كتابة التاريخ .

هذا لايعنى أن تاريخ المؤرخ الذى يتفق مع هذا التصور هو استسلام كامل للذاتية . . . فالموضوعية يجب أن تكون غاية يحاول المؤرخ أن يدركها . عندها سيدرك أن ما يقوم به ليس أكثر من محاولة وأنه على الرغم من الصرامة التى يأخذ بها نفسه فان ما يحققه يظل أمراً نسبياً . ومحمد عبد العزيز حاول تقليم أظافر ذاتيته ولكن الذاتيه تُطل على تاريخه من نافذة أخرى ذلك أنه يتعامل مع تاريخ لم يشهد فقط أحداثه بل ساعد على صياغتها . لهذا فانه لايتمتع بالسلامة التى يوفرها للمؤرخ عادة الاحتماء بالوثائق والملفات . إضافة الى ذلك فانه يتعامل مع تاريخ لازال صدى أحداثه يتردد بين جنبات الطرقات وشواهد القبور .

لهذا كان طبيعياً أن ينتهى تاريخ محمد عبد العزيز بالأسى على الذين سقطوا على ساحات الصراع في أبا وغيرها . وهذا يقسر الذاكرة على استحضار ما قاله فردريك جيمسون من أن "التاريخ هو ما يؤلم ". فهذا ينطبق بصورة فاجعة على التاريخ السوداني المعاصر فهو تاريخ حرب أهلية ، وصدام بين الجيش والانصار وتآمر على الديمقراطية ، وانقلابات عسكرية ، وهو في كل ذلك تسجيل وتأكيد على العجز الفاضح الذى وسم السياسة السودانية بميسمه . ودون أن نسقط تماماً في وهدة التشاؤم يمكن أن نقول أنه تاريخ المخاص المؤلم للأمة السودانية . هذا الوضع تُلم به وتعبر عنه قولة أنطونيو غرامشي : " القديم يحتضر والجديد لا يستطيع أن يُولد بعد ، وفي هذا الفاصل تظهر أعراض مرضية كثيرة ومتنوعة . " وقد يكون هنالك عزاء في أن ما ظل بحدث بالسودان يتفق مع ما ظنه فلاسفة التاريخ فيه . فالنزاع عند معظمهم هو القوة المحركة للتاريخ . وكما يقول سارتر فان " مجتمعاً بلا نزاع هو مجتمع بلا تاريخ ". ويمكن القول أيضاً أن مجتمعاً لايحفل برصد تاريخه وتحليله هو مجتمع محكوم عليه بأن يظل النزاع فيه عبثاً تراجيدياً كثير الايلام وطويل الديمومة . . .

لهذا فان مقتل الاهام - تفاصبل أحداث الجزيرة أبا خطوة شجاعة ومحاولة صادقة قد تنكأ الجراح ولكنها ضرورية إذا أردنا للجراحات جميعاً أن تندمل يوماً.



- الوضع السياسي في السودان .
  - الاحزاب والوهم الغائب
    - والجلباب القادم.
  - الإستعمار وتسليم الأوراق.
- الحزبان الشيوعد والقومد العربد يستبان عصان الإنقلاب لتسابهما
  - أسباب قيام ثورة مايو ١٩٦٩ .

# الوضع السياسي في السودان

### حركة مايو ١٩٦٩

قامت حركات كثيرة مماثلة لحركة مايو ١٩٦٩ العسكرية ، وهى وإن كانت لا تعدو أن تكون واحدة من الحركات الشبيهة ، إلا أن هناك ظروفاً اجتماعية وسياسية أدت الى نجاح هذه الحركة ، ذلك النجاح الذى أعطاها بعداً تاريخياً وغرس جذورها في أعماق الوجدان السوداني.

فى مطلع استقلالنا الحبيب أدت ظروف وعوامل سياسية واجتماعية الى اعلان الاستقلال من رئيس كان ينادى بوحدة وادى النيل مما حدا بالثورة المصرية الوليدة أن تعطى دفعة قوية لتلك الوحدة المتبناة ، ساعد فى ذلك وجود اللواء محمد نجيب ذو الانتماء السودانى احساساً لا إنتساباً ، وليجىء الى السودان فى مارس ١٩٥٤ وهو فَرح بلقاء أهله ، يسير على بساط من خيوط احلام وحدة وادى النيل فوق عاطفة الدم ، وتجرى احداث يضطر المسئولون معها الى تغيير إتجاه سير موكب محمد نجيب ، فاذا ذلك التغيير يكتب فى التاريخ أنه كان نقطة تحول وتغيير فى مسيرة الاستقلال .

ثم يخطو عبدالناصر نحو الزعامة المصرية ، ويحزن شعب السودان لفقدان نجيب واواصر الود النجيبي ، ويتبنى عبدالناصر احلام وحدة وادى النيل ، وتبدأ أول خطوة تجاه الوحدة بارسال الفتى الثائر الصاغ صلاح سالم وتعيينه وزيراً لشئون السودان بمصر ، ونجحت جهود الصاغ الثائر في أن تاتى بالازهرى كأول رئيس للحكومة السودانية بقوة الدعم المادى والمعنوى للقوى الاتحادية على انغام الطبول الايقاعية في جنوب الوطن ، ولكن الصاغ الثائر فشل في جر السودان نحو وحدة وادى النيل .



الازهرى والصاغ صلاح سالم

يسجل هذا الموقف التاريخى ليعتبر تدخلاً مبكراً من مصر فى شئون السودان فالموقف المصرى الثابت من القضية السودانية هو أن يظل السودان العمق التاريخي والجغرافي الذى تطمئن اليه السلطة المصرية معظاً تاريخياً أبدياً لعياه النيل - مصر هبة النيل - هكذا أرادت مصر أن تضمن السودان وحكومة السودان ، وحاول عبدالناصر بعد أن خطى خطوته الأولى على درب الزعامة المصرية أن يخطو خطوته الثانية على درب زعامة دول عدم الانحياز في باندونق العريقة ليتقاسم مع نهرو وتيتو وجوموكنياتا مسئولية صياغة الحاضر والمستقبل ، فأراد عبدالناصر أن يتحدث باسم وادى النيل والازهرى هناك ، فنهض الوليد محاولاً أن يثبت رجولته عند ميلاده فيرفض تبنى عبدالناصر له ولقضيته ، ليقف طرفاً مستقلاً وشريكاً كاملاً في زعامة المؤتمر فتترتب على ذلك نتائج وآثار كلفت السودان مراجعة مواقف وسحب أيد التعاون والبناء . وتعمقت الخلافات الجذرية في لقاء السيدين الجليلين الخصمين اللدودين المتناحرين المتدابرين المتباغضين . ثم دارت عجلة الايام لتبعد الازهرى عن دفة الحكم فنراه زعيماً مغضباً للمعارضة ، ثم

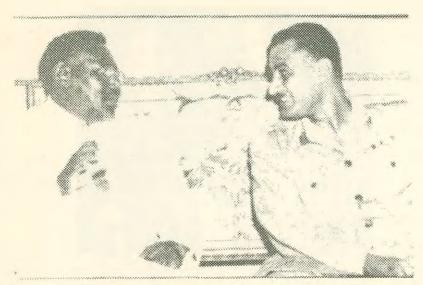

لقاء الازهرى وعبدالناصر في مؤتمر باندونق

تمتد أصابع الثورة المصريةلتلعب دوراً سلبياً فى تسلم ابراهيم عبود السلطة من الاميرلاي عبدالله بك خليل .

وتنشط المخابرات المصرية في السودان لتظل عينها على كل حركة وململة ، تكشف اضعفها وخاصة تلك التي لا تسير في ركبها ، حتى جاء عام ١٩٦٤ حين عبرت الجماهير الاكتوبرية عن رغبتها في الانعتاق من ربقة القديم برفع شعارات ثورية أهمها تصفية الادارة الأهلية .. ولا زعامة للقدامي وقضايا تمثيل القوى الحديثة ، لقد عبرت ثورة اكتوبر الشعبية ١٩٦٤ عن آمال وتطلعات الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية التي يعشقها ولا يرضى دونها بديلاً ، إلا أن تلك الآمال والتطلعات سرعان ما انقلبت الى خيبة أمل ، أذ أن ثورة اكتوبر عصفت بها الأهواء وضلت طريقها وخمدت جذوتها في نفوس السودانيين نتيجة لتكالب السياسيين طريقها ودخولهم في صراع مميت من أجل السلطة واشتد الصراع بين الاحزاب التقليدية والزعامات الطائفية على اجهاض الثورة ومصادرة انجازاتها مما اضطر عناصر الثورة ممثلة في جبهة الهيئات أن تسلم بالأمر الواقع وان ترضخ نتيجة لضغوط الاحزاب التقليدية ودفعها

لجماهيرها في مواكب لتسليم السلطة. ثم جاءت تجربة انتخابات عام ١٩٦٥ لتكون ثاني محاولة لقيام ديمقراطية سودانية عن طريق الانتخابات العامة وترتب

عليها عدم تمكن أى حزب من احراز أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده ، وظلت تلك احدى مشاكل الحكم النيابى بالسودان ، لا يتمكن حزب من الاحزاب الحصول على غالبية مريحة يشكل بموجبها حكومة بمفرده فيأتلف حزبان سرعان ما تطفح الخلافات لتنفض الحكومة ويبحث أحد الاطراف عن شريك جديد والذى هو دائماً فى الانتظار فيأتلفا وتقوم حكومة سرعان ما ينخر السوس فى عظامها من جديد فينفض سامرها وهكذا دواليك .

استمر الحال بعد انتخابات عام ١٩٦٥على ذلك المنوال تآلف بين الازهرى وحزب الأمه والذى انشق لدخول السيد الصادق المهدى الذى قام بينه وبين الازهرى ائتلاف جديد لكنه لم يستمر حتى الانتخابات الجديدة لجمعية تأسيسية لتضع دستور البلاد ، تلك الانتخابات التى لم يستطع الحزب الاتحادى الديمقراطى أن يحرز فيها أغلبية مريحة لتشكيل حكومة بمفوده ولنفس السبب قامت الخلافات داخل الحزب وترتب على نتائج ذات الانتخابات فقدان السيد الصادق المهدى مقعده ليحتله محمد داؤود الخليفة عن جناح الامام الهادى وقد كانت تلك قمة صراع بيت المهدى حيث وقف السيد احمد المهدى مع إبن أخيه ضد أخيه الامام الهادى المهدى .. عليه فان البلاد كانت فى دوامة من امرها مما سهل قيام نظام مايو . وكان وراء ذلك من الاسباب ماهو مباشر وما هوغير مباشر .

### الاسباب غير المباشرة

قامت بالبلاد حكومة ائتلافية من حزب الأمه والوطنى الاتحادى ، عدلت أولاً الدستور بعد الانتخابات العامة ليكون السيد اسماعيل الازهرى رئيساً دائماً لمجلس السيادة بدلاً عن الرئاسة الشهرية الدورية للاعضاء

الخمس بالمجلس وكان هذا باتفاق الحزبين الحاكمين على اقتسام السلطة بأن تكون رئاسة مجلس السيادة للحزب الوطنى الاتحادى ورئاسة



المعجوب



الازهرى

مجلس الوزراء لحزب الأمه ، فاصبح بموجب هذا التعديل السيد اسماعيل الازهرى رئيساً دائماً لمجلس السيادة والسيد محمد احمد المحجوب رئيساً لمجلس الوزراء .

### تهديد الحزب الشيوعي للاحزاب التقليدية

حقق الحزب الشيوعى السوداني مكسباً كبيراً ، حيث نال ١٠ مقاعد في الجمعية التأسيسية عن دوائر الخريجين البالغ عددها ١٥ مقعداً .

### الخلاف حول الدستور

السودان.

كونت الجمعية التأسيسية لجنة الدستور من داخلها برئاسة الدكتور مبارك الفاضل شداد ، وضمت هذه اللجنة لجنة استشارية من بعض رجال القانون ، منهم الدكتور حسن عبدالله الترابي ، والدكتور محمد ابراهيم خليل . كان الصراع محتدماً بين القوى السياسية المختلفة فانعكس ذلك على اعمال لجنة الدستور واعاق انجازها ، حيث كان الخلاف بين الجميع حول طبيعة الدستور المرتقب ووجهته ، هل يكون اسلامياً أم علمانياً ؟ وعما اذا كانت الجمهورية المرتجاة ستكون رئاسية أم برلمانية ؟ . وفى خضم هذا الصراع السياسي حدث ما فجر موقف القوى التقليدية في مواجهة الحزب الشيوعي السوداني الذي كان قد حقق نجاحات كبرى بحصوله على أكثر من ٦٦ ٪ من مقاعد دوائر الخريجين الصفوة المتعلمة بالبلاد (١٠ مقاعد من أصل ١٥ مقعداً ) ، والحادث الذي فجر موقف تلك القوى التقليدية سُمى بحادث معهد المعلمين العالى بامدرمان ، حيث عُقدت ندوة بتلك الدار أشار أحد المتطرفين من المحسوبين على الحزب الشيوعى لحديث الافك بما يمس جلال بيت الرسول (ص) فأثار ذلك غضب الحاضرين واعتبروه بمثابة تقويض لكيان المجتمع الاسلامي . فخرجت المواكب والمظاهرات غاضبة من المساجد ودور الاحزاب والمنتديات السياسية تُجرم الحزب الشيوعي وتدين تأثيره على فكر الناشئة . وكانت تلك الجماهير قد حركتها وشكلت أفكارها الاحزاب التقليدية بما يتفق ويتماشى مع تخطيطها ولذلك جاءت المناداة بعزل الحزب الشيوعي عن العشاركة السياسية وحظر نشاطه الى الابد.هذا وقد خرجت الصحافة السودانية قاطبة تدعم ذلك الاتجاه ، وهكذا وجدت الاحزاب السياسية التقليدية فرصتها لتسديد ضربة قوية للحزب الشيوعي الذي كان مده يسير في اتجاه التقدم عليهم ، فتجاوبت الاحزاب السياسية التقليدية مظهرة حمية للدين ومستفيدة من اندفاع التيار . وكان على رأسها جبهة الميثاق الاسلامي . وهكذا التقوا جميعاً في قرار الحكومة الذى أيدته الجمعية التأسيسية بتحريم ممارسة الشيوعية في

ثم أعقب القرار قرار آخر أجازته الجمعية التأسيسية يقضى بتعديل الفقرة من الدستور المعمول به في باب الحقوق والحريات والتي كانت تقرأ:-

" لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الاتحادات والجمعيات في حدود القانون "

فأضافت في ذيل الفقرة ..

" على أنه لا يجوز لأى شخص أن يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد فى الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة عير مشروعة لقلب نظام الحكم "

وأضيف بند ثالث للمادة الخامسة من الدستور يقرأ :-

" كل منظمة تنطوى اهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطى الوارد فى ذيل الفقرة الثانية من البند الخامس تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أى تشريع تراه ملائماً لتنفيذ أحكام ذلك النص ".

وبناء على هذا التعديل في الدستور المؤقت أصدرت الجمعية التأسيسة قراراً بحل الحزب الشيوعي السوداني وطرد أعضائه من الجمعية التأسيسية.

يحدث هذا فى ظل الديمقراطية الليبرالية ولاعضاء اختارهم الشعب فى وقت لم يكن هناك تشريع أو قانون يحرم نشاطهم أو يطردهم من قاعة الجمعية ، فكان لهذا القرار أثره الكبير فى زعزعة النظام الديمقراطى ، حيث لجأ الحزب الشيوعى السودانى بعد دراسة موقفه دراسة مستفيضة الى القضاء ، فكان أن أصدر القاضى صلاح حسن حكمه ببطلان قرار الجمعية التأسيسية وعدم قانونيتة ، وأعقبته المحكمة العليا بحكم آخر مؤيدة عدم دستورية القرار .

وتحرك الحزب الشيوعى مندداً بالقوى السياسية التقليدية مقيماً

القرار وتطالب باحترام القانون والإنصياع لحكمه ولكن القرار أصبح نافذ المفعول وأمراً سياسياً واقعاً .

#### انتخابات الجمعية التأسيسية في ذوائر الجنوب

كان مجلس السيادة قد قرر إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية في الشمال دون الجنوب، وكان حزب الشعب الديمقراطي قد قاطع تلك الانتخابات بدعوى أن الجمعية دون أعضاء من الجنوب لا تمثل السودان، وبالتالي لا يحق لها أن تقرر في مسألة الدستور، فكان هذا سبباً في تعميق دعوى الانفصال بين الشمال والجنوب، وذلك لأنه على الرغم من أن مجلس السيادة قد أصدر قراراً بأن الظروف والملابسات تحول دون اجراء الانتخابات في كل المديريات، فقد جاء ٢١ نائباً الى الجمعية التأسيسية من الجنوب مدعين أن انتخابهم قد تم بواسطة الدوائر الانتخابية في الجنوب زاعمين بأن القرار الصادر من مجلس السيادة "الموقر" بألا تجرى الانتخابهم فقد أحال رئيس الجمعية التأسيسية المسألة برمتها الي معظمهم من الشماليين، وقبلت الجمعية بقرار المحكمة العليا للفصل فيها، فأيدت المحكمة العليا صحة انتخابهم وكان

كان الجنوبيون يرون أن قبول هؤلاء كنواب عن المديريات الجنوبية في الجمعية التأسيسية ليست مسألة تتعلق بالقانون ، بل هي مسألة سياسية في جوهرها ، لذلك أعتبر قبولهم من جهة الحزبين الحاكمين الكبيرين بالذات إخلالاً بالوعود من جانب الشماليين ، ودليل على أن الحزبين الكبيرين ليسا مستعدين لمعالجة مشكلة الجنوب إلا في الحدود التي تتوافق مع مصالحهما .

## الأسباب المباشرة لقيام ثورة مايو ١٩٦٩

## الديمقراطية \_ الاحزاب التقليدية والمعاناة

قبل أن ندخل في الأسباب المباشرة لقيام ثورة مايو ١٩٦٩ ولتأكيد ان الاحزاب لم تستفد من تجربتها السابقة نورد هنا مسألة زادت من زعزعة كيان الحزبين الحاكمين وتلك هي دخول السيد الصادق المهدى للجمعية التأسيسية بعد بلوغه سن الثلاثين عن دائرة الجزيرة أبا وبعد إن تنازل له عضو الجمعية التأسيسية بشرى السيد حامد مفسحاً لرئيس الحزب المجال ليدخل الجمعية التأسيسية بالتزكية . لم يكن دخول السيد الصادق للجمعية ليكون عضواً بها ، بل ليصبح رئيساً للوزارة بجانب الصادق للجنوب ، فسعى أنصاره لدى السيد محمد احمد محجوب ليتنازل رئاسة الحزب ، فسعى أنصاره لدى السيد محمد احمد محجوب ليتنازل للسيد الصادق عن رئاسة الوزارة فكان جواب المحجوب :

" أن هذا طلب غريب ، والصادق لا يزال فتياً والمستقبل أمامه وفي وسعه أن ينتظر وليس من مصلحة البلاد والعزب أن يصبح رئيساً للوزارة الآن "



الصادق المهدى يؤدى القسم كرئيس للوزراء في عمر الثلاثين عام ١٩٦٦ وكان تصلب المحجوب وعدم تنازله له مسبباته وآثاره البعيدة والعظيمة . فالمحجوب يرى أنه الأحق بقيادة الوزارة بما له من رصيد هائل حافل بالأمجاد والنضال منذ فجر الاستقلال وقبله ، كما أنه ما زال يعطى ولم يأت بعد وقت ترجله . من جهة أخرى كان المحجوب يرى أن من مصلحة الصادق أن ينتظر حتى ينال الخبرة والمعرفة ولكن تطور الاحداث لم يترك للمحجوب غير أن يسعى الى راعى الحزب الامام الهادى المهدى والذى كان يتطلع بدوره الى رئاسة الجمهورية على أن تكون رئاسة الوزارة لابن اخيه ويقول الاستاذ محمد احمد المحجوب فى كتابه الديمقراطية فى الميزان ..

وفى نيسان اتفق جناحا الحزب اللذان كان أحدهما بزعامة الامام الهادى المهدى والآخر بزعامة ابن اخيه الصادق المهدى على ترشيح الامام لرئاسة الجمهورية ، والصادق لرئاسة الوزارة فى أى انتخابات تُجرى فى المستقبل ، وبذلك بدا أنهما يعتبران أن الحكم مغنماً يتوارثانه ويقتسمانه بعيداً عن بقية أعضاء الحزب الذين لا ينتمون الى عائلة المهدى " .

رغم هذا الاتفاق لم يكن السيد الصادق من مؤيدى هذا الرأى إذ كان رأيه وقتها أن يتفرغ الامًام للزعامة الدينية تاركاً السياسة لقيصرها ، وبذلك نشب ذلك الخلاف الذى أصبح مواجهة بين الامام وابن اخيه محدثاً انقساماً خطيراً في حزب الأمه .

وتوضح هذه المسألة بالاضافة الى ظهور الميول الزعامية عند السيد الصادق المهدى الذى جمع الى جانب حداثة السن والاستهتار بالطقوس المتعارف عليها بين المهديين ، طموحا عير منضبط ومبالغة فى تقدير الذات وتعطش الى حكم السودان .

وفى ذات الوقت لم تكن الأحوال على ما يرام بين الازهرى والمحجوب إذ أن الصراع ظل يدور بينهما بإستمرار فى ميدان النشاط الخارجى ، حيث طالب الازهرى كرئيس للدولة أن يمثل البلاد فى كل مناحى النشاط العالمى ، إلا أن المحجوب كان يصر على أن يمثل البلاد فى تلك المحافل ، وحدث أن ذهب كلاهما لمؤتمر من المؤتمرات لتمثيل البلد ، وكان الشعب يقف متفرجاً فى كل هذا ، ومن أجل هذا ولأسباب أخرى عندما لوح الصادق للازهرى بالائتلاف لم يترك الفرصة تذهب دون أن يستثمرها ، فقد وجدها الازهري سانحة لتحقيق ثلاث ضربات برمية واحدة ، أولاً التخلص من المحجوب ذى التجربة الثرة والخبرة الطويلة والذى يصعب إحتواء دوره وتقليص نفوذه ، ثانياً إضعاف منافسه الامام الهادى في أنتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة وذلك بتكريسه للانقسام والانشقاق في صفوف حزب الامة ، ثالثاً بقبول الائتلاف مع الصادق يضمن عدم ترشيحه لرئاسة الجمهورية ويسهل إحتواءه وتوجيه الأمور بين يديه . وفي ذات الوقت رأى الازهرى وهو السياسي الأريب والداهية أن لمِّ شمل الاتحادين سيضمن عدم الائتلاف بين الشعب الديمقراطي والامام الهادي ، وهكذا أصبح الصادق المهدى رئيسا للوزارة ضاربا بذلك رقما قياسيا بوصوله الى قمة السلطة في عمر الثلاثين مستنداً على تاريخ الجدود والآباء دون رصيد شخصى ، كأنما خُلق ليحكم ضارباً بكل جهد الآخرين من غير بيت المهدى عرض الحائط محدثاً أثراً سيئاً لدى كل أعضاء الحزب في جناحه أو الجناح الآخر وعلى رأسهم المحجوب حيث قال مخاطباً رئيس الوزراء المنتخب " السيد الصادق المهدى " الذى لا يريد أن يفسد عليه بهجة يومه ، وأن الطريق ليست مفروشة بالورود والرياحين لكنه يقول :-

" أنا ياوطن ما طويت علم اللؤم براحم ولا برحت إعتقادم " وكفم المرء فنرأ أن يُعَادَم فم ميادين مبحه ويُعادِم "

لكن سرعان ما ظهرت المشاكل بين الازهرى والصادق فى اختيار الوزارة واسناد الحقائب الوزارية ، حتى أصبحت المسألة حديث كل المجتمع ومصدراً للتندر ومادة دسمة لرسامى الكاريكاتور .

وهكذا عاد الائتلاف الى المسرح بين الازهرى والامام ومن خلفه المحجوب وفريقه ، وفى الجانب الآخر الصادق المهدى وجبهة الميثاق الاسلامى والحزب الشيوعى رغم طرد نوابه من الجمعية التأسيسية وحزب سانو وطائفة أخرى من نواب الجمعية ، وطوال هذا الوقت ظلت كل شعارات ورايات الصادق المهدى مرفوعة ضد القديم وتوابعه منادية بالتجديد وبالمواقف الثورية .

استطاع الصادق المهدى والاحزاب المعارضة الواقفة بجانبه أن يؤكدوا قدرة المعارضة على اسقاط الحكومة الثانية برئاسة المحجوب ، إلا أن

قيادة الائتلاف الحاكم فطنت الى ذلك وعمدت الى حل الجمعية التأسيسية بموجب المادة (١٦ \_ أ) من الدستور التي تقرأ ..

"يبت فى كل المواضيع لأخذ قرار منها فى الجمعية التأسيسية باغلبية الأعضاء الحاضرين ، الذين يشتركون فى التصويت إلا فى حالة إجازة الدستور الدائم فيبت فيها باغلبية ثلثى الأعضاء " ،

وهكذا تحركت قيادة الحزبين لتضع نهاية لعمر الجمعية ، فأمرت نوابها بتقديم استقالات جماعية ، فانصاع النواب للاشارة المقدسة فاستقال خمسة من أعضاء الجمعية ، وبذلك فقدت الجمعية قدرتها وأهليتها لإجازة الدستور الدائم وهي المهمة الأساسية لانتخابها أصلاً ، فاعلن الرئيس الازهري في نفس اليوم وبصفته رئيساً لمجلس السيادة قراراً بحل الجمعية التأسيسية والاعداد لاجراء انتخابات عامة أخرى لقيام جمعية جديدة وذلك لتفويت الفرصة على المعارضة لاسقاط الحكومة ، فاعلنت المعارضة حزب الأمه " جناح الصادق " الميثاق الاسلامي وسانو معارضتها لقرار الحل باعتباره خرق صريح للدستور وفقاً للمادة ( ٥٣ ما التي تقرأ :-

" تستمر الجمعية التأسيسية لمدة سنتين من بداية أول انعقادها ولا يجوز حلها "

تمت اتصالات بين الازهرى وبعض قيادات المعارضة فى محاولة منها لإثناء الازهرى بالتنازل عن قراره ، فلما علمت باصراره سرعان ما أتهمته بخرق الدستور.وفى محاولة جادة من المعارضة لاسقاط قرار حل الجمعية التأسيسية. جاء الى مبنى الجمعية نواب المعارضة فى صبيحة اليوم التألى لاتخاذ قرار بالاغلبية من داخلها بالاستمرار، لكنهم ووجهوا بقوات الجيش والشرطة تسد عليهم كل الطرق المؤدية الى مبنى الجمعية ومداخلها ، فاجتمعوا خارج الجمعية تحت ظل الأشجار برئاسة النائب محمد يوسف محمد من جبهة الميثاق الاسلامى وأتخذوا بعض القرارات التى على ضوئها تقدم الصادق المهدى بصفته زعيماً للمعارضة بطلب عاجل الى الفريق الخواض محمد احمد القائد العام للقوات المسلحة ومدير عام الشرطة بغرض التدخل المسلح لحماية الدستور والنظام ، وكأنه يدعو الجهازين للتمرد أو الانقلاب ، كما رفع فى ذات الوقت قضية دستورية لدى المحكمة العليا .( ق م/عليا/٢٧ / ١٩٦٨ ـ الصادق المهدى

وآخرين .) فيها اتهام لأعضاء مجلس السيادة بانتهاك الدستور ، بيد أن القضاء الذي لاذ السيد الصادق المهدى بحماه اليوم هو نفس القضاء الذي استهان به قبل عام بحكمه التقريري في قضية طرد الشيوعيين من الجمعية التأسيسية ، إن أكثر ما إستوقف القضاة هو موضوع اختصاص المحاكم بالنظر في دعوى تقام ضد رئيس الدولة باعتباره السلطة الدستورية العليا، وأن السلطات التي مارسها مجلس السيادة بحل البرلمان سلطات تقديرية . لكن الامر لم يتوقف عند هذا الحد اذ لم يرض ذلك الحكم أصحاب الدعوى ( الصادق المهدى وآخرين )فتقدموا باستئناف ضد الحكم في مارس ١٩٦٨ حيث قضت المحكمة الدستورية برئاسة القاضى الريح الامين بأن المحكمة حارسة الدستور ، ودستور السودان دستور مكتوب حددت فيه الاختصاصات بصورة لايملك فيها أحد تعدى هذه الاختصاصات رغم أن مجلس السيادة هو السلطة الدستورية العليا ،إلا أنه يخضع لنصوص الدستور وأحكام القانون لأن الحصانة لذلك المجلس إما أن تنبع من التقاليد أو ان تبقى عليها صراحة ، واذا لم يكن هناك نص فليس للمحاكم ان تجتهد . فنشأ عن ذلك ما سمته الصحافة الصراع بين القضاء وراس الدولة وهنا نشير الى تصريح عضو مجلس السيادة السيد خضر حمد الذي حرك مشاعر القضاة ضد المجلس بإساءته الى القضاء . لم يرض ذلك السيد بابكر عوض الله رئيس القضاء وكتب الى الازهرى مندداً بمعالجة خضر حمد للموقف ونشره ما كتبه قبل يوم من وصوله للهيئة القضائية مجافياً التقدير اللائق لحساسية العلاقة بين السلطات الدستورية في اعلى مستوياتها وتبع ذلك الخطاب قرار تقديم استقالته من منصبه هو ونائبه عثمان الطيب .. كانت تلك احدى الدوافع التي حركت الرجلين في اتجاه سيأتي ذكره لاحقاً من هذا الكتاب.

وعليه ونتيجة لهذا كله ، تجاوب الشارع السياسى مع المعارضة الى أبعد حد ، فكان تجاوباً سريعاً خرجت بموجبه المواكب والتظاهرات الهادرة فى كل مكان تندد بالحكومة وتشجب تصرفاتها ، وكان أبرز الهتافات وذى البعد السياسى الهتاف الذى يقول " ابوالزهور خرق الدستور " ، أما فى داخل المؤسسة العسكرية التى كانت تحت قبضة وزير الدفاع دكتور آدم موسى مادبو من حزب الأمه جناح " الامام الهادى " فقد اجتمع بالقائد العام وهيئة القيادة والهيئات والأفرع مطالباً عدم " فقد اجتمع بالقائد العام وهيئة القيادة والهيئات والأفرع مطالباً عدم

الاستجابة لطلب المعارضة وحاثاً الجيش على أن يناى عن التدخل فى الحياة السياسية ، ومطالباً الضباط جميعاً أن يتحلوا بالضبط والربط العسكريين ، والا يعيدوا البلاد الى عهد الحكم العسكرى الذى رفضه الشعب وثار ضده ، ومنبها الى أهمية أن تترك المسألة برمتها للمحكمة الدستورية لتقضى حولها . وهكذا استطاعت الحكومة ابعاد التدخل العسكرى في الحياة السياسية وحل الجمعية التأسيسية .كما استطاعت المعارضة بقيادة الصادق المهدى كسب الشارع السياسي وساعد على ذلك وقوف الصحافة لجانبه . وكان الشارع في ذات الوقت قد مل وسأم القديم البالي وكان يرى في الصادق بخروجه على السيدين أملاً أن يحقق الانفلات من قبضة الطائفية خاصة وأنه أحد ابنائها ، وهذا ما كانت تردده الهتافات "الصادق أمل الأمه".

لقد جرت انتخابات جديدة للجمعية التأسيسية نال فيها الاتحادى الديمقراطى ١٠١ مقعداً ، حزب الأمه جناح الصادق ٣٦ مقعداً ، حزب الأمه جناح الصادق ١٠١ مقعداً ، حزب الأمه جناح الامام ٣٠ مقعداً ، حزب سانو ١٥ مقعداً ، جبهة الجنوب ١٠ مقاعد ، جبهة الميثاق الاسلامى ٣ مقاعد ، المستقلون ٦ مقاعد ، وكان أبرز ظاهرة هذه الانتخابات سقوط الصادق المهدى فى الدائرة المغلقة ـ الجبلين ـ إذ فاز عليه منافسه محمد داؤود الخليفة من جناح الامام الهادى ، وفاز عبدالخالق محجوب عن الشيوعيين فى امدرمان .



عبدالخالق محجوب

وهكذا عادت الحياة السياسية سيرتها الأولى من فساد وإفساد فأصيب

الشعب بخيبة أمل واحباط سياسي جديد وغدت الأزمة الاقتصادية طاحنة أصابت كل فرد وعادت الألسن من جديد تلوك اخبار الفساد والصراع والمحسوبية كما عادت الطائفية تحكم قبضتها على مصير الامة التي عادت هى الاخرى تجتر مرارات الفشل في الحكم الوطني الأول ، وعند لقاء السيدين ، وفي الحكم الائتلافي وفي العسكري و في الحكم الاكتوبري وفي الحكم الائتلافي الثاني . ووجدت الامة نفسها في مواجهة خببة أمل جديدة في الحكم صحبها ضيق وتبرم في كل ميدان وحقل ، فتعالت الصرخات والصيحات والآهات من كل صدر وقلب شعوراً باليأس من كل شيء الا رحمة الله التي وسعت كل شيء ، و جاز للجميع التساؤل لماذا كل هذا الضيق واليأس ؟ ولماذا هذا التبرم ؟ ولماذا لانرضى برأى الاغلبية ؟ ولماذا لا تنصاع الاقلية لرأى الأغلبية ؟ لماذا فض الازهري الجمعية التأسيسية عندما شعر أن الاغلبية ستسقط الحكومة الائتلافية ، ولتستمر الجمعية التأسيسية بالأغلبية ؟ لماذا لم تقبل قوى اليسار عندما سعت الاحزاب المختلفة لاجازة الدستور الاسلامي بواسطة الجمعية التأسيسية ؟ هل هذه هي حقاً الديمقراطية التي نحرص عليها .. أم هي ديمقراطية أهواء ونزوات شخصية ؟ هل حقاً نحن شعب يعشق الحرية والديمقراطية ؟ أم نحن شعب يعشق الحرية ولا يقوى على ممارسة الديمقراطية ؟ .

ان الديمقراطية كما أوجدها الغرب هى ممارسة وسلوك فبالمقارنة نجد أن ديمقراطية ويستمنستر ببريطانيا تأتى بحكومة رئيسها واحد ومسؤلياتها معروفة ومحددة بنص القوانين ، أما ديمقراطيتنا فتأتى بحكومة مسلوبة الارادة ومسؤليتها غير محددة وغير معروفة .

ديمقراطية وستمنستر تمنح رئيس الأغلبية الحق فى تشكيل الحكومات . وديمقراطيتنا تأتى بزعيم الأقلية ليرأس حكومة فرضت عليه رغم أنفه وارادته .

ديمقراطية وستمنستر تمنح رئيس الوزراء الحق في إبعاد أو فصل أي وزير .

وديمقراطيتنا يعجز فيها رئيس الوزراء عن الحركة والتنفس ناهيك عن اقالة وزير .

> ديمقراطية وستمنستر الكلمة الفاصلة فيها لنواب الشعب . وديمقراطيتنا الكلمة فيها عند أصحاب الحق الإلهى .

ديمقراطية وستمنستر تمارس أحزابها الديمقراطية في أجهزتها المختلفة ويؤخذ الرأى فيها بالاقتراع وهي صاحبة الكلمة والحول والطول. وديمقراطيتنا احزابها واجهزتها كلها من برلمانية ولجان تنفيذية ومجالس قيادات كلها مسلوبة الارادة والعافية ، معدومة الشخصية ، صوتها خافت لا يُسمع وقراراتها حبر على ورق وكلمتها تقصف بها الريح .

لديمقراطية وستمنستر احزاب ذات مبادئ واهداف وافكار وتخطيط وبرامج ولجان تخصص ودراسات ومحاسبة.

وديمقراطيتنا ترفع لافتات وهمية اطلقنا عليها اسم أحزاب.

ديمقراطية وستمنستر يحترم فيها قادة الاحزاب رأى الناس ولا تتخذ القرارات صغيرة كانت أم كبيرة إلا اذا عرضت على أجهزة الحزب المختلفة . وديمقراطيتنا يحتقر فيها قادة الأحزاب رأى الناس ولا يقيمون اعتباراً للأجهزة.

ديمقراطية وستمنستر يختلف فيها قادة الأحزاب والهيئات لكنهم لا يختلفون حول المبادئ الأساسية فيقارعون الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة . وديمقراطيتنا يختلف القادة حول المكاسب الشخصية والمصالح الذاتية وتقريب المحاسيب والتبع وتعجز عن مقارعة الحجة فنلجأ الى المهاترات وكيل الاتهامات والمحاربة بالشائعات والدسائس . ديمقراطية وستمنستر يحترم فيها السياسي كرامته وشخصيته ومبادئه وأفكاره ويستقيل اذا ما تعرضت للخدش .

وديمقراطيتنا يعمل فيها السياسى بلا خُلق ولا كرامة ولا يتحرك إلا اذا تعرضت مصالحه أو مصالح أسرته الى الضررأو أحس باهتزاز المقعد من تحته .

ديمقراطية وستمنستر تأتى بحكومة سياستها الداخلية والخارجية مدروسة ومحددة ، وديمقراطيتنا تأتى بحكومة باهتة مجهولة الهوية داخلها حكومات . ديمقراطية وستمنستر تأتى بحكومة متجانسة متعاونة في مسئولية تضامنية مشتركة ، وديمقراطيتنا تأتى بحكومة متناحرة أشبه " بلحم الرأس " " ينصب الوزير فيها نفسه إمبراطوراً في وزارته فيصول ويجول فيها بلا حسيب ولا رقيب و يعبث بها ماشاء له العبث " . لكل هذا كانت الظروف السياسية للبلاد تغرى كل مغامر بالقفز على المسرح السياسي . لذلك كان الشعب كله في حالة إستياء واضح بما

فىذلك الساسة أنفسهم الامر الذى جعل الغالبية العظمى من الشعب ترحب دائماً بالتدخل العسكرى نتيجة لما آل اليه الحال .

### تنظيم الضباط الأحرار يتحرك

من المعروف والعسلم به أن تنظيم الضباط الاحرار ظل منذ حركة جوبا في اكتوبر ١٩٦٥ يتحين الظروف والمناسبات لينقض على النظام فكانت متابعته ومناقشته للسياسيين ليضع الأمور في مصلحته . حتى جاءت ظروف حل الجمعية التأسيسية حين وصلت قناعة الجميع الى أن العسألة لم تعد تحتمل ، ورأوا أنه من الأنسب والأصلح أن تتسلم القوات المسلحة السلطة بمعاونة المدنيين السياسيين لفترة تحدد بالاتفاق حتى المسلحة السلطة بمعاونة المدنيين السياسيين لفترة تحدد بالاتفاق حتى تستطيع أن تخرج البلاد من دوامتها والتخبط الذي إعتراها . لذلك ولمصلحة القاري نحاول أن نحدد تلك القوى السياسية التي وقفت بجانب تسلم الجيش للسلطة والقوى التي نادت بل كتبت لقيادة الجيش ليتسلم السلطة .

### أولاً:- الحزب الشيوعي السوداني

بقيادته السياسية وكادره العسكري سعى الحزب الشيوعي الى ذلك للأسباب التالية:-

 ان الديمقراطية الممارسة ديمقراطية مشوهة ودليله على ذلك أن نوابه في الجمعية التأسيسية قد طُردوا منها دون حق.

 ٢ - عدم إنصياع الجمعية التأسيسية لحكم المؤسسة القضائية " المحكمة العليا " بعدم دستورية طرد نواب الحزب الشيوعى .

٢ - على الرغم من ان حل الجمعية التأسيسية يتماشى مع رغبة الحزب
 فى محاولة للدخول فيها من جديد إلا أنه يعتبر حلها خرق واضح
 للدستور.

٤ - اذا قُدر للجمعية التأسيسية أن تستمر كما ارادها السيد الصادق المهدى وجبهة الميثاق الاسلامي ومن إلتف حولهم فان ذلك يعني أن تجيز

الجمعية التأسيسية الدستور الاسلامي الذي يقف منه الحزب الشيوعي موقف الرافض له .

كأن هذا موقف الحزب الشيوعى الذى عمل على دعم التغيير بكل ما أوتى من قوة مع حرصه الشديد وللحد البعيد ألا يدخل معركة يخسر فيها أو يشار اليه فيها بأنه دبر لإنقلاب أو حتى المشاركة في إنقلاب أو أية محاولة لإنقلاب . وقد أشار الحزب الشيوعي في كل نشراته ومنشوراته الي أن الحزب لا يقر مبدأ الانقلابات وأن موقفه معروف ومفهوم عنها ، لكن رغم كل ذلك خطط وناقش في كيفية إشراك القوى الأخرى حتى تكون تلك هي رغبة الجميع ولئلا يرتفع صوت في المستقبل لينادي بمحاكمة مدبري الانقلاب ، فكانت تلك استراتيجية الحزب الشيوعي ، فعمل بعض أعضاء تنظيم الضباط الاحرار للاتصال بالقوى السياسية الأخرى في عملية ذكية يوهمون بها تلك القوى بأنها الوحيدة التي أتصل بها .

### ثانياً:- القوميون العرب

رغم أن عددهم لم يكن كبيراً إلا أن صلتهم بمصر كانت قوية والمعروف أن المخابرات المصرية بالسودان كانت تعمل ليل نهار في رصد تحركات القوى السياسية وباستطاعتها أن تكشف للسلطة القائمة أي تحرك لا تريده هي أو ليس في مصلحتها كدولة ، فوقفت مصر مع القوميين العرب لأنهم كانوا ضد الدستور الاسلامي وكانت مصر كذلك ، لذا عملت على تعضيد التحرك ودعمته بل شاركت في التخطيط له ، كما لا ننسى أن الدوافع الشخصية لبعض شخصيات التنظيم كانت قوية .

هذه العناصر الثلاثة التى خططت للاستيلاء على السلطة ، رغم أنها لم تجتمع بتلك الصفة القاطعة بل بصفة الوطنيين الحادبين على مصلحة البلاد العليا وانقاذها لفشل الاحزاب السياسية التقليدية ، وعملت على ايهام الاحزاب السياسية ذات المصالح المختلفة أن مسألة الاستيلاء على السلطة أمر يبرره الموقف الحالى للبلاد . لهذا خططت واتفقت على أن يكون المدخل لكل حزب أو جماعة حسب مفهوم ذلك الحزب أو الجماعة من الصراع ، وأن تكون صلة الوصل بالحزب أو الجماعة من أعضاء

الحزب في تنظيم الضباط الاحرار من المعروف ميولهم تجاه ذلك الحزب أو أبناء بيوتات الحزب أو المتعاونين معه ، كانت الخطة بارعة ذكية فاعتقد كل حزب حين تم الاتصال به أن ذلك الاستيلاء سيكون موالياً له وخروجاً من الأزمة خاصة حينما رفع شعار مشاركة المدنيين السياسيين في السلطة وتحديد فترة زمنية لذلك الاستيلاء .

بالرغم مما تردده بعض قيادات الاحزاب عن موقفها الثابت من الانقلابات أو تسلم السلطة عن طريق القوة فقد أثبتت الأيام بأن معظم سياسيينا الذين يرفضون الانقلابات واستعمال القوة سرعان ما يعودون ليقرونها ويعتمدونها كاسلوب للاطاحة بالسلطة القائمة . كأمثلة لذلك الشريف حسين الهندى و الامام الهادى المهدى و الصادق المهدى و د. حسن عبدالله الترابى وحتى محمد احمد محجوب إذ كانت لدينا قناعة بأنه كان على علم بحركة مايو ونستدل على ذلك بما ذكره الاستاذ عبدالرحمن مختار في كتابه خريف الفرح (ص ٤٩٢) إذ يقول :-

" في مساء يوم من الأيام وعلى وجه التقريب قبل الانقلاب بشهرين دخلت منزل ابوالقاسم محمد ابراهيم كعادتي كل يومين أو ثلاث ولقد شد انتباهي على غير العادة أصوات كثيرة ومختلطة من داخل الصالون بينها لم يكن في الخارج أي آثار لعربات وعندما دخلت وانا أتحدث لأهله خرج أبو القاسم من الصالون كالصاروخ واضعاً كلتا يديه على رأسه وهو في حالة مضطربة رغم أنه حاول أن يخفيها بابتسامة حلوة وقال لي بالحرف : أهلاً بيك وأين الحاجة .. تفضل بس الحقيقة معاى بعض الاخوان لأننا بنضع في مسودة قانونية لجمعية تعاونية خاصة بالمظلات .. الخ ويقول في موقع آخر من كتابه أنه رأى وجهاً لا ينساه بشحمه ولحمه وعظمه ، الضابط جعفر نميري الذي أجريت معه "الصحافة" تحقيقاً صحافياً مصوراً في منزله بودنوباوي عام ١٩٦٧ عندما برئ من محاولة إنقلاب سابقة في محكمة عسكرية كان يرأسها العقيد عمر الحاج موسى .. "الى أن يقول

توجهت بعد ذلك الى منزل الأخ محمد احمد المحجوب رئيس الوزراء فوجدت معه الأخ العزيز الشريف حسين الهندى ـ يرحمهما الله ـ تحدثت على انفراد مع المحجوب وقد نادى على الشريف لإشراكه في النقاش وكانت الشائعات التي ينفثها ذلك الجو المشحون بالتوتر والغموض والمواجهة "،

هذا يعنى أن رصد الاستاذ عبدالرحمن مختار لاجتماعين بمنزل ابوالقاسم محمد ابراهيم قد مكنه من معرفة ما يجرى وما يُدبر ، إذ تشير كلماته بوضوح الى المامه بصورة ما على ما يجرى مما دفعه الى نقل ذلك الى السيد محمد احمد المحجوب ، ثم محاولته التأكد عما يجرى وهو الصحافى المتمكن الذى يعلم تماماً ما يجرى على الساحة السياسية من مثالب وإخفاقات وشائعات ينفثها ذلك الجو المشحون .. ثم جاء مقاله



الشريف حسين الهندى



عبدالرحمن مختار

المشهور " المقعد الشاغر " قبل ثمانية أيام فقط من انقلاب مايو ، فيقول أن :

"الشريف الهندى اتصل بى تلفونياً بعد ساعات نقط من ظهور المقال فى صحيفة "الصحافة "معلقاً على المقال وواصفاً أياه بأنه مخيف وفيه اشارات واضحة "(ص ٤٩٦)

وهو ما تحصل عليه من خلال ثُقب الباب في منزل ابوالقاسم محمد ابراهيم، ونستدل بقوله على تعليق فضيلة مولانا الراحل الشيخ محجوب

عثمان اسحق قاضى القضاة آنذاك حين إلتقى به فى المقابر بامدرمان وأخطره بأنه كان على علم مسبق ومعرفة تامة بالانقلاب فى مقاله المقعد الشاغر .. رغم محاولاته التنصل من معرفته المسبقة للانقلاب ، إلا أنه قد عرف ذلك من تجسسه وإستماعه لما كان يجرى فى اجتماعى منزل ابوالقاسم .

ونستدل أيضاً على علم السيد محمد احمد محجوب بما جاء في كتاب العقيد (م) محجوب برير في كتابه مواقف على درب الزمان (ص ٢٦٢) حيث يقول:-

" فى حوالى النصف الأول من شهر ابريل ١٩٦٩ قمت بزيارة صديقى فاروق عند إلأصيل ( المقصود هنا الرائد فاروق عثمان حمدالله ) فألفيته فى عجلة من أمره ، وأفضى الى أنه على موعد جد هام بالفندق الكبير بالخرطوم ولكن لم تمكنه عربته من الوصول فى الوقت المناسب لما بها من عطل وطلب منى أن أصحبه بعربتى ، وفى الموعد المضروب وقفت أمام الفندق الكبير سيارة مرسيدس يجلس على مقعدها الخلفى السيد محمد المحجوب رئيس الوزراء والشيخ على عبدالرحمن وزير الخارجية احمد المحجوب رئيس الوزراء والشيخ على عبدالرحمن وزير الخارجية آنذاك ، فتركنى فاروق وإتجه نحو العربة وأخذ موقعه فيها الى جوار السائق وانطلقت بهم " .



الرائد فاروق حمدالله



محمد احمد المحجوب

وللمحجوب أسبابه التى أوضحها فى كتابه الديمقراطية فى الميزان حيث يقول: فى نيسان اتفق جناحا الحزب الذى كان أحدهما بزعامة الامام الهادى المهدى والآخر بزعامة إبن أخيه الصادق المهدى على ترشيح الامام الهادى لرئاسة الجمهورية والصادق المهدى لرئاسة الوزارة فى أى انتخابات تُجرى فى المستقبل، وبذلك بدا أنهما يعتبران الحكم مغنما يتوارثانه ويقتسمانه بعيداً عن أعضاء الحزب الذين لا ينتمون الى عائلة المهدى كان هذا رأى الرجل المؤمن بالديمقراطية التى عمل لها طيلة عمره السياسى عندما رأى البلاد تتأرجح وتصبح مغانم تُقتسم. فقد كان مؤتمر مارس ١٩٦٩ لتوحيد حزب الأمه تحت شعار:

" البلد بلدنا ونحن أسيادها "

هو الضربة القاصمة ذات المفعول السحرى في نفسية الرجل وكان لسان حاله يقول سآوى الى ركن أو الى جبل يعصمنى من الماء ، وهناك جانب هام حاول السيد محمد احمد محجوب أن يستوضحه ويتحقق منه وهو من الذى كان يقف وراء الانقلاب إذ يقول:

( بعد الانقلاب تحققت من أن الانقلاب العسكرى الذى أطاح حكمى قد خُطط بالاشتراك مع عبدالناصر ، فقد علمت أنه استقبل ثلاثة سودانيين في القامرة ورتب المؤامرة بواسطة رجاله في الخرطوم ، وقد اعتبرت ذلك طعنة في الظهر ، بعث الهادى المهدى الى عبدالناصر في كانون الأول ذلك طفنة في الظهر ، بعث الهادى مع السودانيين الثلاثة في مصر ، وذكر اسمى اثنين من مؤلاء ، ولم ينف عبدالناصر ما ورد في الرسالة ولم يرد

عليها ، وفي ٣٠ آيار ١٩٧٠ نشرت صحيفة "الحياة " في بيروت القصة ولكن عبدالناصر لزم الصمت .. الخ ) .



استنتاجنا هو أن اتصالات قد تمت مع بعض الوجوه السياسية المعروفة هى عملية جس نبض قُصد منها توصيل المعلومة بأن انقلاباً سيحدث ، وهذا لا يعنى فى تحليلنا أن كل من أتصل بهم من السياسيين له صلة بالانقلاب والمشاركة فى التخطيط أو التدبير له.

من جهة أخرى كان مندوب الضباط الاحرار قد حصل على موافقة ضابط جنوبى أستعين به للتأكيد على أن الانقلاب القادم سيضمن منح الحكم الذاتى للجنوب في إطار السودان الموحد وهكذا ضمن جانب الجنوب وعلى الرغم من أنه ليس لدينا ما يفيد باتصال مباشر بالسيد الصادق المهدى أويشير الىمدى علمه بالانقلاب ، إلا أن مخاطبته للقائد العام للقوات المسلحة طالباً منه التدخل المسلح لحماية الدستور والنظام بعد قرار رئيس مجلس السيادة بحل الجمعية التأسيسية ، إعتبرت من قبل الضباط الأحرار في تحليلهم مع الشيوعيين والقوميين العرب على أن السيد الصادق المهدى أكثر استعداداً وقبولاً لتولى الجيش السلطة للفضبه على حل الجمعية التأسيسية وضياع فرصته في العودة للسلطة

مرة أخرى ، هذا ونجد أن المذكرة التي بعث بها السيد الصادق المهدى من الجزيرة أبا الى الرئيس جعفر نميرى عن طريق الكاتب محجوب برير محمد نور حسبما جاء في كتابه مواقف على درب الزمان ـ الجزء الثاني (ص ٢٢٩) تحتوى على بعض المؤشرات ، اذ يقول:

" كانت الرسالة موجهة لشخصى وللرئيس نميرى معا وجاء فيها :-

- أ - أنه أى السيد الصادق المهدى بحدسه السياسى كان لا يستبعد وقوع الانقلاب الذى تم بسبب ما اكتنف الاوضاع السياسية من ترد وصراع عقيم وخرق للدستور والمواثيق ، لكنه رغم ذلك يرى أن يكون الانقلاب المسكرى وسيلة للاصلاح ووضع الأمور في نصابها العادل الذى خدم مصلحة البلاد ، لا غاية في ذاته وتكراراً لتجربة فاشلة سبق أن رفضها الشعب السوداني .

- ب - أنه على كامل الاستعداد والتأمب للاتصال بالقوى الوطنية ذات لثقل السياسى والدراية بشئون الحكم والسياسة وله لديهم مكانة تؤهله لاقناعهم بضرورة التعاون مع الثورة وهو وأنصاره معهم فى خلال المرحلة الانتقالية ما دامت السلطة آخر الأمر ستسلم اليهم مبرأة من الشوائب وأدران الصراع بعد اجراء الاصلاحات السياسية والدستورية اللازمة.

- ج - أنه حذر من التعاون مع قادة وأعضاء الحزب الشيوعى ، وأشباه لسودانيين - لعله قصد بهؤلاء الأخيرين القوميين العرب - لأنه يرى إستحالة تعاون القوى الوطنية لتطرفهم المقائدي وتبعيتهم الخارجية .

- د - ويؤكد في ختام رسالته تلك أنه لم يخطط وليس لديه النية لقيادة تحرك مسلح مضاد للثورة ، ثم يُذكر نميري أخيراً بأنه من بيت أنصاري عريق الولاء ، وعليه والحال كذلك ألا يقف من آل المهدى وطائفة الأنصار موقف العداء ".

أما السيد اسماعيل الازهرى فيحدثنا مقرب منه فى القصر الجمهورى وقتها أن الازهرى حضر عشية الانقلاب الى مكتبه بالقصر الجمهورى ليخلى مكتبه من كل المستندات والمكاتبات ويحمل ما أراد منها ضمن أشيائه الشخصية عائداً الى منزله ، فكم كان هو غاضب لما يجرى أمام

عينيه للديمقراطية التى لم يرض بها بديلاً الى أن توفاه الله . أما الامام الهادى المهدى الذى صدف وجوده يوم ٢٥ مايو ١٩٦٩ فى الجزيرة أبا فليس لنا علم بمدى معرفته المسبقة بحركة ٢٥ مايو ..

المرابعة المراجع المراجعة ويناماه والمناب والمناب والمالية والسال لعفا

والمتعالي والمتعطات

الأنباء والهلوب

المقابل المزيع بالإمارة

albude the ful

The I have also I space .

# الفصل الثاني

- من الذحبيتعجك المواجمة مايو أم الحزبية والطائفية .
  - ـ الجزيرة أبا دولة داخك دولة .
- الثورة فحم زيارة الامام بالجزيرة أما .
  - \_ التدبير والاتفاق .
  - ـ مستشارو الأمام والوسطاء .
  - ـ كاثرة السسنا والبحث عنما .
    - ـ الالتزام والواجب .
    - الهتمام الوزير بالأمام.
      - ـ أبا والاستعداد .
    - ـ دعوة الاحتفاء بشمداء جودة .



- History Halley

- من المحديث الموادي عاد أم المؤدّة والطائفة - المريرة أما مالة عادل عراد

والنبود فحدويارة الأعام بالعربرا

L.I

التعبير والإنفاق

- mining Ble ellewell.

عند تصار المسار المداد

\_ الالتراح والواجب

الهتمام الوزير بالإمام

والمعتمال الأ

والمناه والمناه المناه المناه

# من الذي يتعجل المواجهة مايو أم الحزبية والطائفية؟

جاءت مايو منددة بالاحزاب السياسية واصفة أياها بالرجعية كما شنت حملة شعواء على الطائفية رجعت بنا الى شعارات ثورة اكتوبر ، رافعة شعارات المطالبة بالتجديد للجلباب الذى تمزق بعد ثورة اكتوبر فكانت المطالبة بالعمل على تجسيد شعار الوحدة الوطنية .

منذ البداية اتضح أن جناح مايو الايسركان يتعجل المواجهة مع الحزبية والطائفية فعندما تردد على الساحة أن هناك ترسانة من السلاح بقبة الامام المهدى ومنزل السيد الصادق المهدى ، أرسل مجلس قيادة الثورة مندوبين عنه لمقابلة السيد الصادق المهدى والبحث معه فى أمر وجود السلاح .

على الصعيد الآخر فان الامام الهادى الذى صدف تواجده بالجزيرة أبا صبيحة يوم ٢٥ مايو ١٩٦٩ ، حين اعلن المذياع قيام نظام مايو ، كان ينوى العودة الى الخرطوم على متن طائرته الخاصة ، إلا أنه أرجأ ذلك ليرى سير الاحداث .ويقال أن غرض الامام الهادى من زيارته للجزيرة أبا في تلك اللحظات التاريخية هي دعوة سكان الجزيرة أبا للتسجيل كناخبين لمعركة انتخابات رئاسة الجمهورية التي كان يعد نفسه للترشيح لها ويرى أنه قاب قوسين او أدنى منها. وكان غريمه في ذلك السيد اسماعيل الازهرى الذى قيل أنه كان يسعى لتسجيل الناخبين لنفس الغرض في منطقة سنار بالنيل الأزرق ، وكان ثالث المرشحين السيد بابكر عوض الله عن تجمع اليسار والمستقلين ،الترشيح الذى لم السيد بابكر عوض الله عن تجمع اليسار والمستقلين ،الترشيح الذى لم يكن هدفاً لغاية الفوز أو جدية لنزال إذ برهنت الأيام أنه كان ستاراً وغطاءاً للإجتماعات التي مهدت للانقلاب مأيو.

كان الامام الهادى المهدى غارقاً فى صراع البيت المهدى . فأخيه السيد احمد المهدى يقف ويؤازر ابن أخيه السيد الصادق المهدى فكان الامام

الهادى يُحمَّل السيد احمد المهدى مسئولية ما سمى عند الانصار بحوادث الجزيرة ابا عام ١٩٦٧ اذ تعرض السيد احمد المهدى الى اذى بليغ نتيجة لوقوفه مع ابن اخيه السيد الصادق المهدى . يقول تقرير كتبه موسى ابكر يعقوب المهداوى (امامى - من جناح الامام الهادى) وجد ضمن المستندات التى وجدت فى سراى الامام الآتى :

" ان مسئولية حوادث الجريرة ابا قبل العيد وبعده كلها تقع على عاتق السيد احمد المهدى وحده والحقيقة هي :

1 \_ عندما نشب الخلاف بين الامام الهادى والسيد الصادق المهدى وبالتحديد في عيد الفطر المبارك في ١٢ // ١٩٦٧ ذهب السيد احمد المهدى مع الامام الهادى لأداء صلاة العيد بابا وبعد الصلاة وفي داخل سراي الامام الجناح الجنوبي في الطابق الثاني \_ بالسطوح والامام يبارك العيد للانصار بالمايكرفون كما جرت العادة بذلك . قام السيد احمد المهدى وأمسك بالمايكرفون وقال الآتي بالحرف الواحد:

(انا بایعت الامام الهادی بالروح ولیس عشان اخوی وان الامام الهادی الیوم لی نی منزلة الاب ولن اخالفه نی شیء ورهن اشارته واذا اصبعی الصفیر ده خالف الامام الهادی اقطعه)

فامسك باصبعه الصغير من يده اليسرى فهتفت الجماهير طويلا عاش احمد الانصارى ، وقال بالحرف الواحد ايضاً ..

(الخالف الامام كانر وابن حرام)

هذه حقيقه كل اهل ابا حفظوها عن ظهر قلب من السيد احمد ناهيك عن تصريحاته الكثيرة في الليالي السياسية بابا وربك وكوستي .

دارت الايام فاذا بالرجل الذي كانت جماهير ابا تقدره وترى فبه الرجل القوى صاحب الكلمة الثابتة فاذا به يشق عصا الطاعة عن الامام الهادى بل ويذهب اكثر من ذلك فيهاجم مؤتمر ابا ويصفه على حد قوله بعدم الشرعية ولايعترف بقاداته.

عندما يحضر السيد احمد المهدى لصلاة عيد الاضحى المبارك بابا يجد معارضة من امام الجامع السيد احمد السيورى الذى اتته تعليمات الامام لينوب عنه فى صلاة العيد وعندما اراد السيد احمد المهدى ان يؤم المصلين يعترض امام الجامع ويمنعه ولما اصر السيد احمد على ان يؤم المصلين هاجمه الانصار وحالوا بينه ، ولو لا عناية الله لكان من الهالكين ..."

هذا ما كان من موقف البيت المهدى قبل انقلاب مايو ، وبعد الانقلاب يتوجه السيد الصادق المهدى الى عمه الامام الهادى في الجزيرة أبا بالنيل الأبيض في محاولة للتشاور والتباحث حول كيفية التصرف تجاه الانقلاب الحديث خاصة وعلى رأسه من يعتبر من بيوتات الأنصار وامكانية التعاون وإحتوائه بدل تركه للشيوعيين والقوميين العرب. بقى السيد الصادق المهدى بجانب عمه الامام الهادى بجزيرة أبا حتى تمّ إستدعاؤه بواسطة السلطة الجديدة بحجة المزيد من الحوار ، تحدث في ذلك الصادق الى عمه الامام الذي لم يوافقه على العودة الى الخرطوم أو الدخول في حوار معها ، أصر الصادق وعاد الى الخرطوم حسيما وعد ، فاذا به يُحْدع باجتماع في القيادة العامة للقوات المسلحة ليجد نفسه أمام طائرة عمودية مروحية بالمطار الحربي لتقله الى جبيت في أول اعتقال لأحد قادة بيت المهدى من أى نظام يمر على السودان إذ لم تعرف جماهير السودان أن تمتد يد اعتقال لأحد أبناء البيتين الكبيرين المهدى والميرغنى ، حتى في أيام حكم الفريق ابراهيم عبود حين كان الامام الصديق الذي وقف على رأس المعارضة لذلك النظام لم تمتد اليه السلطة بالاعتقال بينما اعتقلت كل رؤساء الاحزاب الأخرى وسكرتيريها العامين ، كان لإعتقال الصادق المهدى تحد لجماهير الأنصار خاصة التي أعتبرته عملية إستفزازية لها على وجه الخصوص ، فكان هذا منحى جديداً من النظام الجديد تجاه الزعامات الدينية السياسية .



منزل الامام الهادى بالجزيرة أبا

قد أشرنا الى ان الامام الهادى المهدى عند تواجده بالجزيرة أبا كان فى ضيق شديد وفى حالة نفسية سيئة لقيام الانقلاب ليضيع عليه فرصة الوصول الى السلطة التى كان قاب قوسين أو أدنى منها . لهذا فقد غض مضجعه قيام انقلاب لا يفهمه ولا يريده ، هكذا صرح لخلصائه ولمن إلتف حوله . أما جماهير الأنصارفقد تحركت نحق قيادتها الدينية لتعرف منها كيف ستتصرف تجاه الانقلابيين ولتعرف رأيها حوله .

زار الامام بأبا الشريف حسين الهندى في طريقه الى خارج البلاد واتفقاً على معارضة النظام رغم الخلاف السياسي ، كان من بين ما يجمع الرجلين أنهما كانا زميلي دراسة .فإتفقا على معارضة النظام بالقوة المسلحة وتعهد الشريف باحضار السلاح وتعهد الامام بتجنيد الشباب وتدريبهم وقضى الاتفاق في بادىء الأمر أن يرسل السلاح بطائرات تسقطه بالجزيرة أبا وأخيراً استقر الرأى على ادخاله من اثيوبيا بالجمال عبر الحدود وبعدها بالمركبات الى الجزيرة أبا .

كنت مسئولاً عن شرطة كوستى برتبة الملاحظ "نقيب "كحكمدار شطة لمركز كوستى بالأنابة ، كان البوليس وقتها يرصد كل شيء عن "مام الهادى بالجزيرة أبا وكانت نظرتنا له لاتعدو أنه حاقد على ما فاته "رئاسة الجمهورية "وعلى اعتقال ابن اخيه .

بدأت ظاهرة تحرك الأنصار تجاه جزيرة أبا خاصة أيام الجمع من كل اسبوع حيث تزداد أعداد الأنصار بشكل ملحوظ ، فقد جرت العادة أن يؤدى الأنصار صلاة الجمعة خلف الامام يتذودون من بركته ويتعسكون بالعقيدة ويحاولون معرفة رأيه ، إلا أن الامام كان حريصاً ألا يتحدث اليهم في أمر السلطة الجديدة بل كان يطالبهم بالصبر ، حتى تمت اعتقالات قادة الاحزاب التي شملت الصادق المهدى وهنا تحرك الامام الهادى لتجميع الأنصار حوله في حركة نشطة سريعة قصد منها سببين ، أولهما خشية أن يأتى دوره في الاعتقال والتحفظ بعد اعتقال نقدالله ورضع حراسة على اخيه احمد المهدى وعندما لم يستبعد مستشاروه محاولة اعتقاله ، وثانيهما تحويل جموع الأنصار الى أداة ضاغطة أو توظيفهم في عمل مضاد ضد السلطة الانقلابية .

ان الاعداد لمواجهة مايو بدأ تدبيره منذ اليوم الأول للثورة كانت أساليبه تتعدد وتتفرع في اطار مقاومة النظام وإعداد العدة حينما تحين ساعة الانقضاض على السلطة ، وقد كان هذا كله يتم في تحالف وعمل موحد بين فئات العناصر المناوئة وهي على وجه الدقة دوائر حزب الأمه بجناحيه وجماعة الاخوان المسلمين وبعض عناصر قادة وكوادر الاتحادي الديمقراطي الى جانب بعض الشخصيات الناقمة على النظام والتي كانت تعمل في كل ميادين الدعاية والإثارة والتنظيم المخطط تحت قيادة موحدة مشتركة تتحرك في أبا وفي الخرطوم وفي بعض العواصم المجاورة .

بعد قيام ثورة مايو مباشرة هرب الشريف الهندى من الخرطوم واختفى في الجزيرة أبا في قصر الامام الهادي الذي كان متواجداً في أبا عند إندلاع الثورة .وقد أعلن الامام الهادى منذ اللحظة الأولى معارضته للنظام واصفاً اياه بأنه شيوعي ولايتمشى وروح الاسلام ، وقد إستغل الامام الهادى الظروف التاريخية والدينية للجزيرة أبا ومنطقة النيل الأبيض في معارضته لسلطة النظام التي قامت - على حد قولها - من أجل البسطاء ومن أجل اصلاح حال أولئك الناس الذين استغلهم فتبعوه عن جهل كما تبعه البعض الآخر لمنافع شخصية وآخرون طمعاً في السلطة . عندما كان الشريف الهندى في أبا اتفق مع الامام الهادى على مواجهة النظام بالعنف ثم تسلل بعدها الى اثيوبيا عن طريق الكرمك لارسال الأسلحة بالاتفاق مع بعض الأنظمة في القارة الافريقية وخارجها ، ونذكر هنا أنه بعد وصول الهندى الى أبا وقبل هروبه لاثيوبيا تبعه سياسيون آخرون من أعضاء الجمعية التأسيسية المنحلة وغيرهم من قدامي العسكريين والاخوان المسلمين الذين حضر البعض منهم من المملكة السعودية تاركين اعمالهم هناك بغرض الاشتراك في حركة العنف المنتظرة ، وقد وصل هؤلاء عن طريق الكرمك متسللين من اثيوبيا قبل شهور من الحوادث ، ولقد ثبت ذلك من المستندات التي عثر عليها في قصرالامام الهادى بعد نهاية المعركة وأيضاً المستندات التي وُجدت بحوزة الامام الهادى في الكرمك اثناء محاولته الهرب الى الأراضي الاثيوبية ، وأيضاً من أقوال واعترافات المتهمين الذين قُبض عليهم بعد انتهاء الحوادث. ان بداية الحركة كان التفكير في جلب أكبر عدد ممكن من شباب الأنصار للتدريب العسكرى وذلك لخلق قوة نظامية محاربة وكان مشروع بناء جامع الكون هو المبرر ظاهرياً في استجلاب هذه الاعداد الهائلة من الأنصار للجزيرة أبا ، لقد وفد اليها الأنصار من كل المناطق بعد أن أرسل الامام وكلائه لذلك ، ولقد وصلت بالفعل مجموعات لا يقل عددها عن الستين ألفاً انتظم الشباب منهم في التدريب العسكرى .



الانصار اتباع المهدية

بدأ التدريب بعد الثورة بشهور وكان تدريباً عسكرياً بسيطاً بدون سلاح وكان يتم على يد المتقاعدين من العسكريين القدامى الموجودين فى الجزيرة أبا وبعض المستجلبين من الاقاليم.

لقد علم الانصار في الاقاليم باتجاهات الامام الهادى ، فحضرت بعض الفئات من خارج الجزيرة أبا ، ومكثت معه داخل الجزيرة أبا ، واكتفت فئات اخرى بارسال الوفود والخطابات مع بعض المساعدات المادية .

لقد تعود الامام أن يتحدث الى أنصاره عقب صلوات الجُمع ويطلب منهم أن يلتزموا جانب الهدوء حتى تصلهم إشارته . وكان يطلب أن يبلغ الحاضرون أولئك الذين لم يحضروا الصلاة أنه لم ولن يعترف بالوضع الحاضر وأنه ينوى عمل شيء معين وستصلهم إشارتة قريباً ، كان يصف الوضع بإستلاب السلطة والتوجه الشيوعي كما كان يعلن رفضه التام لتوجهه ذلك ويظهر رفضه للاعتقالات التي تمت ، ويحذر أنصاره من وجود جواسيس وسطهم كعيون للحكومة وخوفه من تحريف أقواله . وكنا نرصد ما يدور في الجزيرة أبا خاصة يوم صلاة الجمعة وكانت الأعداد تزداد في كل مرة ، كانت ٢٠ ألفاً في ايام الجمعة ووصلت ١٢٠ ألفاً في أول عيد الفطر .

كان التدبير يرمى الى الاستيلاء على الخرطوم بالقوة مهما كانت التضحيات ومهما بلغت الخسارة فى الارواح والممتلكات، كما كان يهدف الى اغتيال مجلس قيادة الثورة والوزراء وكل السياسيين التقدميين وتصفية النظام وفرض نظام جديد، وقد تبين من المستندات التى عثر عليها وقدمت للمحكمة انه فى سبيل الوصول الى السلطة وتمكنهم منها الاستهانة بالأرواح.

جاءت بعض قيادات حزب الاخوان المسلمين الى جزيرة أبا كما إتجهت انظار العديد من السياسيين الى الامام الهادى وإتخذت منه قائداً لمعارضة النظام دون اتفاق أو تخطيط ، كما جاء بعض الجنوبيين مثل فلمون مجوك .

قامت بعض العناصر النشطة بتحريك الجماهير عامة والأنصار خاصة ضد السلطة الجديدة لتقويضها حاملة شعارمحاربة الشيوعية والإلحاد. وكان من بين أولئك المتهم في أحداث الجزيرة أبا عثمان عبد القادر عبد اللطيف الذي قام بكتابة تقرير للإمام الهادي \_ أشارت إليه هيئة الاتهام في حوادث الجزبرة أبا بالمستند (٨١) من المستندات التي قدمت أمام المحكمة العسكرية التاريخية لمحاكمة المتهمين في أحداث الجزيرة أبا حيث كتب دلك التقرير مخاطباً الامام الهادي قائلاً:

<sup>&</sup>quot;حسب رغبتكم واتفاقى معكم في زيارتي الأخيرة .. "..

يشير المستند الى تحرك حزب الامة والوطنى الاتحادى والاخوان المسلمون متضامنين فى الميدان السياسى لمحاربة النظام الجديد ولعزله فى الجزيرة المروية تحت شعار محاربة الشيوعية ، كان العمل يشمل قيام لجان إستقبال رئيس النظام فى كل من الحصاحيصا وطابت وغيرها .

وردت في المستندات أيضاً إشارات الى عدد من قادة حزب الامة وعناصر الهندى والاخوان المسلمين ويطلب كاتب المستند بتقوية التنظيم في الجزيرة المروية الذي يعانى من الضعف الشديد ويشير الى أن العمل كان حتى تلك اللحظة يقتصر على الجهد الفردى والاتصال الشخصى . لهذا المستند صلة بالمستند (٦٩) من مستندات المحكمة إذ يشير المستند وهو خطاب من الامام الهادى الى محمد محمد صادق الكارورى يطلب فيه الإطلاع على التقرير المرفق المرسل من عثمان عبد القادر عبد اللطيف ويطلب الاجتماع به في نفس اليوم للتشاؤر حول ما جاء بذلك التقرير .

عندما شعر الامام بأنه محاط ببعض العناصر المناوئة أحس بأنه في خطر حقيقى ، خاصة أن هناك عناصر شيوعية من أبناء الجزيرة أبا بدأت تنقل ما يجرى الى السلطة في الخرطوم ، نتيجة لذلك قام الامام الهادى بوضع حراسات من شباب الأنصار الخلصاء على مدخل الجزيرة أبا الذي يعرف بالجاسر - وهو جسر ترابي طوله حوالي الكيلومتر ونصف الكيلومتر وعرضه عشرة أمتار قام بردمه الأنصار في الفرع الشرقي من نهر النيل الأبيض عند الجزيرة لدخول وفد حكومي أيام الاستعمار لمقابلة الامام عبدالرحمن المهدى - كما طلب الامام من سكان الجزيرة أبا أن يلتزموا منازلهم نهاراً وأن ينتشروا ليلاً حتى يمكنهم معرفة جواسيس الحكومة

# الجزيرة أبا دولة داخل دولة

لم يكتف الامام الهادى بذلك بل قام بعزل الجزيرة أبا عن باقى القطر وفرض نفسه والياً عليها ، كما أصدر التعليمات لأعوانه بقفل الجزيرة أبا في وجه السلطة الحكومية وفي وجه المواطنين غير الموالين له ، وقد نفذت تعليماته بدقة الأمر الذي أدى الى حدوث بعض المضايقات لموظفي الدولة الذين كانوا يدخلون أبا بغرض تقديم الخدمات الاجتماعية . أخذ شباب الأنصار يقوم بإستجواب كل داخل الى الجزيرة أبا وكل مركبة ولا يسمح بدخول أي مشتبه فيه ، بدأ التكتم والسرية يطبقان على الجزيرة أبا التي فرض عليها الامام الهادى وعلى اتباعه مبدأ .. (لا أسمع لا أرى لا أعلم ، يجب أن يبقى كل شيء سرياً حتى ساعة الصغر) .

فى منتصف شهر يونيو ١٩٦٩ بدأت المسألة تأخذ شكلاً جديداً وخطيراً إذ أخذ أعوان الامام الهادى فى تفتيش كل مشتبه فيه وتفتيش المركبات العامة ومركبات الدولة ، وعلى سبيل المثال منع وأنزل من البص أحد رجال الشرطة ومنع من أداء واجبه ، كما منع من الدخول إسعاف المستشفى الذى قدم لاسعاف إمرأة فى حالة وضوع ومنع الطبيب عبدالرحمن كنتباى أبو قرجه ألذى أوكلت له مهمة معالجة المرضى بالجزيرة أبا فى المستشفى كطبيب غير مقيم بها ، حضر الدكتور عبدالرحمن وسجل فى قيد الشرطة بكوستى تلك الحادثة .

استمر الحال ، أصبح تفتيش مركبات الدولة بكل أنواعها وأشكالها مسألة عادية، وكذلك إستجواب سائقيها عن الغرض من الدخول ، كما مُنع متعهد إمداد غذاءات المستشفى والمدرسة من الدخول إلا في صباح اليوم التالي ، بالرغم من توضيحه للمانعين أن التأخير يضر به وكذلك بالمرضى والتلاميذ ، كما مُنعت مركبات هيئة توفير المياه الريفية من الدخول أيضاً ، لم يقف الأمر عند ذلك الحد ، فقد كتب العمدة شرف الدين احمد

### عمدة الجزيرة أبا خطاباً هذا نصه :-

التاريخ: ٣٠ سبتمبر ١٩٦٩

السيد القاضى المقيم بكوستى ،

ارجو أن أوضع لسيادتكم بأن البوليس بالمركز يحضروا للجزيرة أبا فى أعمالهم الرسمية لحفظ الأمن ، أرجو من سيادتكم إعلانهم بمقابلتى أو مقابلة جاويش بوليس الادارة بالجزيرة أبا لتسهيل مهمتهم ، ولسيادتكم عظيم الشكر .

### توقيع

#### شرف الدين احمد عمدة الجزيرة أبا

أحال القاضى المقيم السيد زكريا احمد مرجان الخطاب للشرطة دون تعليق من جانبه ، عندما تسلمتُ الخطاب تحدثت الى القاضى المقيم عن فحوى الخطاب ، وهل يجوز للشرطة أن تستأذن العمدة للقيام بواجبها أو حتى إخطاره أو إخطار بوليس الإدارة ألأنها الجزيرة أبا ؟.

وكما سبق الاشارة اليه ، فإن هناك أعين ترقب ما يجرى فى الجزيرة أبا وتنقل كل صغيرة وكبيرة الى الخرطوم ، بل امتدت المسألة لمراقبة الشرطة وكل المؤسسات التنفيذية الأخرى ، فإتصل بى المرحوم احمد كرار مساعد مدير عام الشرطة لمديرية النيل الأزرق مستفسراً عن حقيقة ما يسمع حول منع دخول المركبات وبعض الخدمات الى الجزيرة أبا ، وحقيقة تعرضهم للتفتيش وذكر أنه ينوى القيام بزيارة للجزيرة أبا وكوستى وأن ألتقيه فى نقطة شرطة المرابيع ، عندما وصل مساعد المدير الى نقطة شرطة المرابيع ، التقيت به مع النقيب محمد عبدالله حامد ، من أبناء الدويم - قائد ثانى حامية كوستى لغياب الرائد عثمان الامين قائد الحامية فى مأمورية خارج المركز ، وكان يرافق السيد احمد

كرار الحكمدار عبدالرحمن محمد احمد حكمدار شرطة مركز الدويم ، تم الاتفاق على انتداب رئيس شرطة المرابيع - ضابط صف برتبة جاويش -لاخطار العمدة بأن مساعد المدير للمديرية سيزور الجزيرة أبا ، وليس الامام حسبما جاء في خطاب العمدة للقاضى تمشياً مع رغبته حتى يتم وضع الأمور في مسارها الصحيح ، تحرك رئيس شرطة المرابيع تجاه الجزيرة أبا ، وتحركنا بعده بفترة قصيرة لئلاً تطول المدة الزمنية بين تحركه وتحركنا لكى لا تُزال العوائق والموانع التى كانت على طريق الجاسر، عندما وصلنا الجاسر وبالتحديد عند مسيل ماء المشروع الزراعي ، تعرض لنا أحد رجال الأنصار مشيراً بالوقوف وسألنا الى اين نحن ذاهبون ، فرددت عليه : هو الواحد لما يصل هنا بكون ماشي وين ؟ فرد على تفضل ، وهنا قال السيد احمد كرار نحن نَمنع ولا نُمنع ، وصلنا مقر عمدة الجزيرة أبا بمبنى المحكمة الأهلية ، فوجدنا العمدة شرف الدين يتحدث الى رئيس شرطة نقطة المرابيع ، فتحدث مساعد المدير الى العمدة شرف الدين والذي كان يعمل يوماً بقوة شرطة النيل الأزرق وأخطره أنه ينوى الطواف بالجزيرة أبا للوقوف على احوال المواطنين وأننا لا نبغى غير ذلك رد العمدة قائلاً انه يستحسن مقابلة الامام في جنينة طيبة ، فأكد له مساعد المدير أنه لا يقصد زيارة خاصة له فقال يستحسن ذلك ، ونزولاً على إصرار العمدة توجه ركبنا الى جنينة طيبة في أقصى جنوب الجزيرة أبا يصحبنا العمدة ولما دخلنا الجنينة راجلين وجدنا الامام الهادى يجلس تحت ظل الأشجار ويتحدث الى بعض جلسائه ، فوقف والقي علينا السلام وقد بدت عليه حالة إضطراب فتحدث اليه العمدة حديثاً خاصاً وبصوت خافت ، وهنا بادر السيد مساعد المدير موضحاً للامام خطورة معارضة أنصاره للشرطة ومنعهم من الدخول وتفتيشهم وتفتيش ومنع المواطنين ومنع عربات الدولة من الدخول الى الجزيرة أبا للقيام بواجبهم والذى يترتب عليه تعطيل الانجازات التي تحاول الثورة تحقيقها بأبا كما حدث عند دخولنا واستطرد مساعد المدير قائلاً ..

ان الشرطة تقوم بواجبها من اعلان لشهود أو متهمين تنفيذاً للقانون ، كما أن المركبات الحكومية لا تستهدف سوى مصلحة سكان الجزيرة أبا ، وأنه يجب أن يجدوا منكم العون والمساعدة لا المنع والاعتراض ..

فرد الامام قائلاً ..

ان شيئاً من هذا لم يحدث ولا نعلم به ..

وهنا ارتفعت أصوات بالهتاف حول الجنينة ..

الله أكبر ولله الحمد ..

وترددها أصوات أخرى .. وتزداد الحشود حتى يصعب السمع ، فيقاطع مساعد المدير قائلاً ..

ده ما لزومه ..

يرد الامام ..

هناك نوع من ..

يسعفه النائب السابق جعفر على دينار الذى كان يجلس مع الامام قبل وصولنا ..

نرع من الحساسيات يا سيد ..

فيرددها الامام.

نوع من الحساسيات ..

وهنا ينهض الامام من مجلسه ليتجه نحو الأنصار في باب الجنينة ويقول لهم ..

أصحاب المهدى أهدوا ، الناس ديل ما عندهم حاجة أصبروا ، ويرجع ليجلس معنا مرة أخرى إلا أن التجمهر كان قد ازداد وهم يهتفون .. تسقط الشيوعية .. يا خونه ياشيوعيين .. قبضتم الصادق عاوزين تقبضوا الامام .

خرج الامام لهم مرة أخرى مخاطباً ..

أنصار المهدى أهدوا ديل ضيوف ما قاصدين شر .. أنصار المهدى لا تعترضوا الضيوف ،

وهنا طلب الينا أن ننهى الاجتماع وأمسك بذراع معموع الأنصار على جانب وأفسح لنا الجانب الآخر الذى لم نجد بداً معه إلا الموافقة تجنباً لصدام غير مرتب وغير ضرورى ، فخرجنا رأساً الى المعدية التى تقلنا الى كوستى ونحن نسمع الهتاف المدوى حتى وصلت مركبتنا النهرية الى ميناء كوستى ، كان ذلك يوم ٥ نوفمبر ١٩٦٩ ، حين وصلنا الى مدينة كوستى حوالى الساعة الرابعة مساء حيث سبقتنا الشائعات عن تعدى

الأنصار علينا وتعرضنا للموت وتهشيم عرباتنا لأننا حاولنا اعتقال الامام الهادي كل ذلك لأن الوفد لم يرجع بالطريق البرى عن طريق الجاسر ، وقام وكيل بريد جزيرة أبا بابلاغ شرطة كوستى عن طريق الهاتف إذ أن الهاتف الوحيد بالجزيرة أبا كان بمكتب البريد ، مما حدا بالملازم أول وقتها عمر عوض جميل والضابط ابراهيم محى الدين والضابط سيد عبدالرحمن الطاهر- الذبن كانوا يعملون معى في قوة شرطة مركز كوستى - أن يتصلوا بالملازم أول التونى في حامية كوستى للتحرك لمعرفة مصير مساعد المدير ومرافقيه ، هكذا امتلأت المدينة بالشائعة حتى كادت أن تكون أمراً مسلماً به ، ونقل مساعد مدير عام الشرطة لمديرية النبل الأزرق ما حدث بالتفصيل للسيد وزير الداخلية الرائد فاروق حمدالله . وبناءاً على ذلك التقرير ونتيجة للتطورات أحدثت وزارة الداخلية خطأ هاتفيا مباشرا بين مكتب السيد وزبر الداخلية ومكتبى في كوستى " خطاً ساخناً " تحدث الى الوزير حمدالله أن أكتب خطاباً للامام موضحاً فيه تعرض المركبات الحكومية والعامة ومنع دخول الخدمات الضرورية كالاسعاف والطبيب مما أثر على تقديم الخدمات لسكان الجزيرة أبا ، قمت بذلك ، فكان رد الامام على الخطاب بخطاب هذا نصه :-

> غرة رمضان ١٣٦٨ ه الموافق ١١ أكتوبر١٩٧٦٩ م السيد ملاحظ بوليس كوستى ،

> > بعد التحية ،

رداً على خطابكم رقم ب ك /٣٦ /١/ أ/٢ الذى أشرتم فيه لمقابلة السيد مساعد مدير عام البوليس لنا وما ذكرتم وما أسيتموه بالتعرض لعربات هيئة توفير المياه بواسطة أنصارنا عند مدخل الجزيرة أبا . أود أن أوضح بأن هذا لم يحصل وأن أمراً كهذا متى ما علمنا به فاننا على استعداد لتقديم كل المساعدات اللازمة له .

والحقيقة وفي واقع الأمر فان الأنصار من أكثر الناس حرصاً على حفظ النظام وقد عُرفوا عبر تاريخهم الطويل بأنهم من أكثر الناس احتراماً للمثل وصوناً

للتقاليد المرعية .

أما فيما يختص بالفقرة الأخيرة من خطابكم فاننا نرجو الأفادة عن الشكاوى التي وصلتكم عن الخدمات التي تأثرت بذلك وما مي ، مع الشكر .

#### المنتقر لمولاه الهادى عبدالرحمن المهدى

نقلت فحوى الخطاب لرئاسة الشرطة ووزير الداخلية ، مما دفع بوزيرى الداخلية والحكومة المحلية أن يقررا القيام بزيارة الى الجزيرة أبا ، حيث إتصل بى الوزير فاروق حمدالله صباح ١٢ نوفمبر ١٩٦٩ لأنقل للامام أمر زيارته ووزير الحكومة المحلية له بالجزيرة أبا ، فقمت باخطار السيد عبدالرحمن محجوب مدير المحلج بربك لينقل للامام نية زيارة الوفد له ، كذلك أخطرت رئيس شرطة نقطة المرابيع لنقل أمر الزيارة للامام للاستوثاق .

# الثورة في زيارة الامام بالجزيرة أبا

فى تمام العاشرة والنصف صباح يوم ٢١ نوفمبر ١٩٦٩ وصلت طائرة عمودية مروحية الى مطار ربك تقل كل من الرائد فاروق حمدالله وزير الداخلية والرائد ابوالقاسم محمد ابراهيم وزير الحكومة المحلية والرائد زين العابدين محمد احمد عبدالقادر وزير الرقابة العامة والعقيد يوسف احمد يوسف رئيس هيئة أركان القوات المسلحة بالإنابة ، وقد كان فى استقبالهم كل من الرائد عثمان الامين قائد حامية كوستى والحكمدار ابراهيم احمد عبدالكريم من الأمن العام فى الخرطوم لتغطية نشاط حزب الأمه لتواجد الامام بالجزيرة أبا وشخصى حكمدار بوليس كوستى بالأنابة ، وقائد ثانى حامية كوستى النقيب محمد عبد الله حامد ، واللواء (م) احمد عبدالله حامد . شرح الرائد عثمان الامين موقف الأمن عموماً فى إنتحاءة جانبية للمسئولين الواصلين من الخرطوم وأبعاد منع عموماً فى إنتحاءة جانبية للمسئولين الواصلين من الخرطوم وأبعاد منع الانصار للخدمات فى الجزيرة أبا ، تقرر هنا أن يبقى الرائد زين



الرائد فاروق حمدالله



اللواء (م) أحمد عبدالله حامد

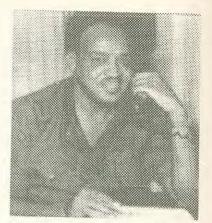

الرائد ابوالقاسم محمد ابراهيم



المقدم عثمان الامين السيد

العابدين محمد احمد عبدالقادر والرائد عثمان الامين قائد حامية كوستى مع بقية القوات من حامية كوستى للتدخل في الوقت المناسب إن حدث أى اعتداء على قوة الحراسه، وتحركت تجاه الجزيرة أبا مدرعتين من نوع " فرت " وثلاثين فرداً من سلاح المظلات للحراسة ، عندما هم الجميع بالتحرك تقدم اللواء (م) احمد عبدالله حامد موجهاً الحديث للرائد فاروق قائلاً أنه أخطر الامام حسبما اتفقا عليه أمس بأن الوفد سيكون بدون حراسة هنا إنبرى الرائد ابوالقاسم محمد ابراهيم ليقول

.. لا .. دى حراسة عادية كما طلب الرائد فاروق من اللواء (م) احمد عبدالله أن يستأنف السير نحو الجزيرة أبا .

اصطفت جماهير الأنصار على طول الجاسر حتى سراي الامام تهتف بحياة الامام ..

الامام إماماً للدين والدولة .. الله أكبر ولله الحمد ..

( لا هتافات معادية ) وكانوا يحملون الأسلحة البيضاء وبنادق الخرطوش والمورس وشاهدنا البعض على سقف السراي الطابق الثالث دون أن نرى لهم تسليحاً . اكتظت الدار وضاقت بمن فيها ، توزعت قوة الحراسة واتخذت موقعها داخل الدار بطريقة عسكرية ، وقفت العربة التى تحمل الوفد امام المدرج الذى يقود الى أعلا السراي حيث مقر الامام الهادى وحوله اتباعه ومستشاروه ، عندما ترجل الوزير حمدالله من العربة ليتجه مع الوفد الى أعلى المدرج إندفع أحد شيوخ الأنصار فى حركة سريعة غير متوقعة واضعاً حربة أمام صدر الوزير مما ألجم الجميع وتوقفوا عن السير ، وقف الوزير حمدالله فى ثبات تام ليستمع الى الشيخ الأنصارى الذى قال ..

" خذل الله البيعادي الامام "

فرد عليه الوزير حمدالله في ثبات

" منو البيعادي الامام"، نحن هنا ضيونه "

تحرك الوفد حيث التقى الامام و بعد السلام والتحية اتجهوا الى قاعة كبيرة أعدت لذلك اللقاء وفى الجانب الجنوبى من السراي المكونة من ثلاثة مبانى رئيسية ، جلس الامام الهادى وجلس على يساره الرائد فاروق حمدالله ، ثم الرائد ابوالقاسم محمد ابراهيم وشخصى بعد الباب والى يسارى العقيد يوسف احمد يوسف ثم الحكمدار ابراهيم احمد عبدالكريم ثم النقيب محمد عبدالله حامد فالسيد عبدالرحمن محجوب ، فالسيد الفاضل محمد بشير الذى كان يكتب وقائع الاجتماع فالسيد الحلو فالعمدة شرف الدين احمد ، أما اللواء ( م ) احمد عبدالله حامد فقد جلس على يمين الامام ، كان الوقت حوالي الحادية عشر صباحاً الموافق جلس على يمين الامام ، كان الوقت حوالي الحادية عشر صباحاً الموافق حمدالله قائلاً ..

<sup>&</sup>quot; اننا نعز ونقدر الجزيرة أبا لأهبيتها التاريخية لأنها موطن الامام المهدي الثائر الأول . الذي ثار ضد الظلم والطغيان . الثائر الذي لبس المرقفة وجلس على الأرض مع أنصاره الثوار ولم يتخذ لنفسه قصوراً أو سرايات . لذا يجىء تقديرنا له وللجزيرة أبا لأنها تتبتع بتلك المكانة الخاصة في نفوسنا .

لذا لم نرض بما نسمعه عنها وعما يدور فيها ، ثم دخل في تفاصيل الأحداث التي بُلغت لنقاط الشرطة في مركز كوستى مشفوعة بالتاريخ والمناسبة والاسماء ، فذكر على سبيل الحصر:-

١ - خلال شهر يونيو المنصرم وصلت لبوليس كوستى شكوى من مساعد طبى الجزيرة أبا عن طريق السيد حكيمباشى مستشغى كوستى تغيد بأن الاسعاف تعرض لإيقافه وتفتيشه مما أثر فى سرعة الاجراء ، كما تعرض الدكتور عبدالرحمن كنتباى ابوقرجه للاستفسار والاستجواب .

٢ - بتاريخ ٦ يوليو ٦٩ تعرض المواطن محمد نور حاج الهادى الميكانيكى المرافق لمسيرة عربات هيئة توفير المياه الريغية للاستجواب والمنع من دخول الجزيرة أبا والذى كان يريد أن يعبر الى كوستى عن طريق معدية طيبة ــ كوستى ، وهذا ما إعتادت عليه اللوريات الكبيرة التى لا تستطيع عبور " كبرى كوستى " العتيق .

٣ - تعرض مهندس القسم الميكانيكي التابع لمجلس ريفي كوستي خلال شهر سبتمبر ١٩٦٩ للاعتراض والمنع من دخول أبا ليلاً حتى صبيحة اليوم التالي ولم يكن يبغي غرضاً بأبا لكن كانت عربته من الضخامة بحيث لا تستطيع عبور "كوبري كوستي" قاثر أن يعبر النهر عن طريق معدية طيبة " البنطون ".

٤ - بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٦٩ تعرض المواطن الطيب صالح متعهد غذاءات المدارس الابتدائية بكوستى والجزيرة أبا للاستجواب عند مدخل الجاسر رغم الحاجة الشديدة لإمداد الغذاءات وتعوده القيام بذلك ولمدة طويلة . ذكر هذا المواطن أن هناك بصا يحمل ركابا وشاحنة مُنعوا من الدخول وقضوا جميعهم ليلتهم خارج الجزيرة أبا حتى أنبلج الصباح حيث أزيلت العوائق والمتاريس التي وضعت على الطريق وقفلته .

٥ - اصبحت الشرطة تتعرض من وقت لآخر للايقاف والاستجواب مثل غيرها من المواطنين وآخر الأمر أن تقدم العمدة شرف الدين عمدة أبا بشكوى للقاضى المقيم في كوستى بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٦٩. قرأ نص خطاب العمدة المشار اليه سابقاً.

٦- بتاريخ ٥ نوفمبر ٦٩ اثناء مرور السيد مساعد مدير عام الشرطة لمديرية النيل الأزرق لمركز كوستى ونقطة المرابيع عرج على الجزيرة أبا لتفقد أحوال المواطنين بها وليقف على ما يسمع وينقل له أهو حقيقة أم مبالغة أم إفتراء . أستجوب أيضاً .

٧ - بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٦٩ قبض الأنصار على سائتين تابعين لادارة مشروع الجزيرة بالمناقل ظانين أنهما من رجال الشرطة ولما تأكد أنهما لا يتبعان للشرطة أطلق سراحهما بعد قضاء ليلتين محروستين وهما:-

أ - قسم الله خلف الله .

ب - دفع الله محمد نور بابكر .

٨ - بعد مقابلة السيد مساعد المدير للعمدة شرف الدين واخطاره بأنه سيطوف بالجزيرة أبا لتفقد احوال المواطنين . لم يسمع له وأصر العمدة على أن يقابل السيد المدير سيادتكم . وعند إلتقائكم وايضاح الأمر لكم أنكرتم يا سيادة الامام علمكم بكل هذا .

٩ لم ينته الأمر عند هذا الحد ، فقد تقدم المواطن محمد احمد صديق مساعد ملاحظ مكتب الصحة فى ربك بتاريخ ٧ نوفمبر ٦٩ بأن الأنصار اعترضوه واستجوبوه حتى تأكدوا من هويته حيث سمح له بالدخول .

تعرض الوزير فاروق الى خطاب سيادة الامام الى ملاحظ بوليس كوستى بتاريخ غرة رمضان ١٣٦٨ الموافق ١١ اكتوبر ١٩٦٩ ، قرأ الخطاب المشار اليه .

ظهرت بوادر الانفعال على ملامح الامام على إثر حديث الوزير حمدالله ،. حيث نادى بصوت جهورى طالباً ماء حتى اعتقدنا أن سيادته غير صائم .. لكن اتضح أنه أراد أن يتمضمض ، بعدها استطرد الامام قائلاً ..

فعلاً ذكر لنا مساعد المدير للشرطة مثل هذه الافعال ، لكنها لم تحدث وهناك نوع من الحساسيات ، لكن ليس لدى علم بكل هذا ، وفي الحقيقة أنا مسرور جداً لهذه الزيارة وكنت اتوقع حضوركم دون حراسة لأنكم في دياركم ووسط عشيرتكم ، وأن الأنصار من أكثر الناس حرصاً على النظام وقد عُرفوا طيلة حياتهم بذلك وأنا معهم خلال الخمسة أشهر التي لم أذهب فيها الى الخرطوم لكى أقف على مجريات الأمور وأنا مقيم هنا وأسمع حاجات ما قلتها ويورطوني في حاجات مشوهه أو ناقصه وهؤلاء هم الوسطاء .

يواصل الرائد حمدالله قائلاً ..

تقدم نفر من أبناء الجزيرة أبا بطلبات محددة عن اكمال المستشفى وإنشاء مدرسة متوسطة وإمداد الجزيرة أبا بالمياه العذبة وإنشاء نقطة للبوليس . وقد علمت من السيد مساعد مدير عام الشرطة أن ثمة إتصال حدث بكم بواسطة رئيس شرطة نقطة المرابيع وأحد أقربائك حيث أبديت عدم رغبتك حول هذه المسألة بالذات لأنهم لم يسألوك عن بقية المنشآت الأخرى ..

تدخل الامام قائلاً ..

لحرص مواطنى الجزيرة أبا الشديد بالنواحى الأمنية فهم لا

يحتاجون لنقطة للشرطة ولدينا هنا العمدة شرف الدين الذي كان جاويشاً ولأنه كويس عينوه عمدة ومشى الشغل، واذكر أن اللواء (م) احمد عبدالوهاب حمل لى رغبة السيد اللواء نميرى في إنشاء نقطة للشرطة بالجزيرة أبا وأنا في الحقيقة أوضحت له رأيي كتابة واعتقد الموضوع حساس شوية وحقه في الوقت الحاضر نصبر عليه،

اللواءم أحمد عبدالوهاب

هنا تدخل الرائد ابوالقاسم محمد ابراهيم مشيداً بأهمية الجزيرة أبالتاريخية ومشيراً لأهمية إنشاء نقطة للشرطة والمنشآت الأخرى وأنهم جاءوا بايمان الثورة لأن الجزيرة أبا تستحق مثل غيرها الاهتمام و العناية بمواطنيها ، أما فيما يتعلق بنقطة الشرطة فيمكن أن نتفاهم حولها ونشترط على العمدة أن يحافظ على الأمن وأن تُوقف الاعمال التي ذكرها الآن الأخ الوزير حمدالله وان حدثت ثانية فانني سوف استغل سلطتي تجاه العمدة

هابنى سوف استعل سلطنى نجاه العمده لأنه يقع تحت مسئوليتى كوزير للحكم المحلى ، استطرد الوزير حمدالله قائلاً ..

### يجب أن نتفق على مسألة نقطة الشرطة ..

اقترح الامام أن الشرطة يمكنها أن تعمل من خارج الجزيرة أبا أى من نقطة المرابيع .. وافق الوفد على أن تقوم الشرطة بطواف على الجزيرة أبا بعشرة أبا منطلقة من نقطة المرابيع التى تبعد عن الجزيرة أبا بعشرة كيلومترات ، على أن تكون نقطة إرتكاز الشرطة مبنى المحكمة الأهلية بأبا مقر العمدة ورئيس المحكمة ، أكد الوزير حمدالله أنه أصدر تعليماته لملاحظ بوليس كوستى باعتقال العمدة في حالة فشله في

التعاون أو فشله فى القيام بواجبه فى الابلاغ عن احداث مشابهة أو عدم تقديم المساعدة المطلوبة .. وعليه أيضاً تسهيل عمل دوريات الشرطة للطواف على الجزيرة أبا .

هكذا أنهى الوفد اجتماعه مع الامام الهادى المهدى ، ولم يتطرق الوفد أو الامام لأى موضوع آخر .

خرج الوفد والامام معهم وسط هتاف الأنصار بحياة الامام وفرقعة الأسلحة النارية التقليدية ، بينما اكتظت الجماهير التي زادت اعدادها اضعافاً مضاعفة منذ دخول الوفد ، اعداد مما يصعب على أي شخص أن يقدر تعدادها .

عندما شكلت محكمة عسكرية بقرار جمهورى لمحاكمة المتهمين في أحداث الجزيرة أبا برئاسة اللواء الفاتح بشارة وعضوية عسكريين آخرين ونائب للأحكام . عقدت المحكمة جلساتها المغلقة بمبانى السلاح الطبى بامدرمان لمحاكمة ١٦٢ متهماً في الخامس من ديسمبر عام ١٩٧٠ . مثل الاتهام القومندان حسين أبو عفان كما مثل الدفاع فيها عدد من المحامين كأصدقاء للمتهمين حسب النظام العسكرى .

وقد جاء في أقوال اللواء احمد عبد الله حامد المتهم رقم (٥٢) من خطبة الاتهام الختامية أمام تلك المحكمة في هذا الصدد:

" أن الرائد فاروق تحدث معه بخصوص تفتيش الأنصار للعربات الداخلة للجزيرة أبا وعن رفضهم لقبول الخدمات الاجتماعية من جانب الحكومة وأن المتهم طلب الاذن بالسفر للجزيرة أبا للتحرى والتحدث مع الامام في هذا الموضوع، وقد سمح له الوزير بذلك،

ويضيف المتهم ..

فى نفس اليوم الذى وصل فيه الجزيرة أبا صدرت اشارة من وزارة الداخلية تفيد بأن الوزير سيزور الجزيرة أبا وأنه قد علم بذلك من الامام شخصياً والذى اقترح عليه البقاء ليحضر معه مقابلة الوزير ، وجاء فى أقوال المتهم أيضاً ..

أنه في اليوم الثاني حضر الوزيران الرائد فاروق والرائد ابوالقاسم وقد

ذهب المتهم لمقابلتهما بمطار ربك بعد أن اقنع الأمام بقبول الزيارة ، المتهم يقول ..

أن المفاوضات إنحصرت في مسألة الخدمات ونقطة البوليس وتفتيش العربات وان الامام سُر من المقابلة وخطب في الأنصار ،

كما أن المتهم قد اقترح عليه أن يعود الأنصار الذين كانوا قد حضروا الى الجزيرة أبا من الاقاليم الى أماكنهم و يقول المتهم أيضاً أنه فى ديسمبر ١٩ ارسل له الامام رسالة ليوصلها للرائد فاروق ومحتواها أن البوليس زاد من عدد المرور فى الجزيرة أبا على غير المتفق عليه وقابل المتهم الرائد فاروق بهذه الرسالة وبحضوره اتصل الوزير تلفونيا بملاحظ البوليس محمد عبدالعزيز بكوستى وطلب منه أن يبحث موضوع زيادة البوليس للدوريات مع الامام ، المتهم قام للجزيرة أبا فى نفس اليوم وقابل الامام وملاحظ البوليس محمد عبدالعزيز وبرر سفره بأنه كان ذاهباً لربك لزيارة ابنه الذى يدرس فى المدرسة هناك ."

يقول شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد عن المتهم احمد عبد الله حامد عن زيارة الوفد للجزيرة ابا:

قبل زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة أبا حضر المتهم في غرفة الامام وقال ليه بوجودي فاروق ده رجل عنيد أحسن نخليه يخش اذا ما خليته حيخش بالقوة ويكشف كل المخططات الامام قال ليه العمل شنو ويحتمل يكون عنده دسيسه المتهم رد عليه بقوله خليه يخش وما تكون في جمهرة والسراي تكون خالية من الأنصار والمتهم قال للامام لا تقبل نقطة بوليس في أبا ، والمولوتوف يكون جاهز ، اذا اتفق معك خلاص واذا لم يتفق تُضرب طلقه في الهواء ويحصل هجوم ، الامام وافق على الزيارة وثاني يوم حضر الرائد فاروق ووزعت وافق على الزيارة وثاني يوم حضر الرائد فاروق ووزعت الأسلحة حسب التعليمات والناس توزعوا في الجناين وسعد وقابل الامام وبعد انتهاء الزيارة ضرب كل من درديق وابورايه وقابل الامام وبعد انتهاء الزيارة ضرب كل من درديق وابورايه كانوا عارفين بالتعليمات ، خرج الأنصار هاجمين إلا أن الامام خطب فيهم وقال ليهم حصل اتفاق "..

جاء في أقوال الشاهد أيضاً ..

أنه زار الامام عندما انزلقت رجله في الحمام وأنه عندما كان في طريقه اليه بالسراي قابله الهادى يس ( شاهد الاتهام التاسع) وكان يحمل كيس بندقيه خرطوش ..

فسأله الشاهد عن الامام فرد عليه الهادي يس ..

جوه ومعاه احمد عبدالله حامد ..

قال الشاهد ..

أنه دخل على الامام ووجد في الحجرة مدفعين على الأرض ، كما شاهد مسدسات وأجهزة لاسلكي ترانزسستر بالدولاب

أضاف ..

أن المتهم كان يتكلم مع الامام وقال ليه ده السلاح البغتع البلد وأنا بقول ما تدربوا إلا ناس مخلصين وتحلفوهم القسم . وطلب منه أيضاً تغيير عمم الأنصار ..

قال الشاهد أيضاً ..

أن الامام اخرج للمتهم جهاز لاسلكى ترانزسستر والمتهم قال ليه ما تستعملوها لأن أجهزة الجيش أقوى وبتلتقط كلامكم ويضيف الشاهد ..

أن الامام قال ليه أنه سمع أن الأنصار العندهم بنادق مصرحه استلمتها منهم الحكومة واستفسر ان كانت البنادق التي أستلمت كثيرة..

فرد الشاهد ..

ان البنادق المصدق بها قانونياً لم تستلم .

نأتى الآن الى الأقوال التى أدلى بها شاهد الاتهام التاسع الهادى يس ضد المتهم احمد عبدالله حامد فقال: .

"قبل زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة أبا حدث أن كنت موجوداً مع الامام ومعنا كل من خالد محمد ابراهيم وعدد من المدربين والمتهم، وأن المتهم قال "أحسن تكلموا الناس يخشوا الجناين وما يتجمهروا بره "وخالد محمد ابراهيم ركب عربة لاندروفر ونبه الأنصار بدخول الجناين

، تبقى بعض المدربين والأنصار شايلين أسلحة ومدافع وكانوا فى الجبهة الشمالية ، وكانت هنالك كميات من المولوتوف جاهزة ، لما وصل وفد السيد الرائد فاروق حمدالله رحّل المتهم وسعد عباس توفيق كراتين زجاج المولوتوف قصاد الدبابات وهنالك مدافع رُفعت فى السراي وجاء أيضاً فى أقوال الشاهد أنه فى أحد الأيام كان الامام رجله معوقة وراقد فى بيت العوائل ، رسل ليه أحد الملازمين ، ولما حضر للامام وجد معه المتهم ، الامام أعطى الشاهد مفتاح مخزن السلاح وقال ليه أمشى جيب بندقية أوتوماتيكية ، الشاهد احضر البندقية وسلمها للمتهم الذى قام بفحصها ، أضاف الشاهد أخرج منها حسب طلب استرلينج فى دولاب بحجرة الامام وأن الشاهد اخرج منها حسب طلب الامام ، والمتهم فحصه وقال "يا سيدى دا السلاح البفتح البلد ونحن الطمأنينا خلاص ."

وننتقل الآن الى الأقوال التى أدلى بها شاهد الاتهام الخامس عشر ملاحظ بوليس كوستى محمد عبدالعزيز أمام المحكمة العسكرية حسبما جاء فى الخطبة الختامية للاتهام:

" اتصل بى فى أحد المرات السيد وزير الداخلية السابق السيد فاروق حمدالله مستفسراً عن حالة الأمن فى الجزيرة أبا ،

رد عليه الشاهد ..

بأن الأنصار اعترضوا عربة هيئة توفير المياه وطلب منه السيد الوزير أن ينقل ذلك للامام الهادى كتابة "

وقد قام الشاهد بذلك ،

رد الامام الهادى وننى الإدعاء وكان ذلك بتاريخ ١١ نونمبر، نقل الشاهد ذلك للسيد الوزير الذى أخبره بعزمه بزيارة الجزيرة أبا وطلب منه عمل الترتيبات اللازمة لذلك ، الشاهد اتصل بالسيد عبدالرحمن محجوب ليخطر الامام الهادى بالزيارة ، ذهب الشاهد لمطار ربك يوم ١٣ نوفمبر ٦٩ لمقابلة الرائد فاروق حمدالله ، وفى المطار قابل عبدالرحمن محجوب والمتهم وأوضحا له أن الامام ليس له اعتراض على الزيارة ، بعد ذلك وصلت الطائرة وكان فيها الرائد فاروق حمدالله والسيد ابوالقاسم محمد ابراهيم والسيد زين العابدين محمد احمد

عبدالقادر وقد تكلم معهم المتهم وقال ..

اذا ممكن ترجئوا حكاية قيام نقطة البوليس في الوقت الحاضر والرائد ابو القاسم قال ليه حنشوف الحكاية دى بعد ما نقابل الامام

ويقول الشاهد ..

أن المتهم سبق الوفد للجزيرة أبا وأنه فى مدخل الجاسر كان المتهم يتكلم مع الرائد ابوالقاسم وقال ليه الدبابات حقوا ما تدخل لأنها بتعمل شوشرة وإثارة فرد عليه الرائد ابوالقاسم بأنها حرس عادى ..

يقول الشاهد أيضاً ..

أن الناس فى الجزيرة أبا عند وصولهم كانوا كتار جداً وفى هتافات ومكرفونات والناس مسلحين بحراب وسيوف وسكاكين وفرارير وفى بنادق خرطوش ورصاص ويقول الشاهد ..

أن نقاط الاجتماع إنحصرت فى تقديم خدمات للمنطقة وعدم التعرض للأشخاص والعربات وتم الاتفاق على إرجاء نقطة البوليس وتقوية سلطات العمدة ، كما اتفق على أن يمر بوليس المرابيع يومياً على الجزيرة أبا ..

وذكر الشاهد ..

أن المتهم اشترك في النقاش الدائر ..

قال الشاهد أيضاً ..

أنه زاد مرور البوليس شويه بعد مغيب الشمس وأن الوزير اتصل به مستغسراً عن المرور ..

الشاهد أخطره بضرورة المرور ليلاً ، وقد وافق السيد الوزير على ذلك وأشار اليه بمقابلة الامام الهادى ليبحث معه الشكوى المقدمة بخصوص هذا المرور الليلى وقابل الشاهد الامام ووجد معه المتهم الذى اشترك فى النقاش وكان يقول ناس الجزيرة أبا اعتادوا أن يناموا مبكرين وفى المرور ازعاج لهم والأنصار قد اشتكوا من ذلك ، كما كان المتهم يؤكد رأى الامام فى كل مراحل النقاش ويقول الشاهد أنه بعد نقاش طويل وبعد الاتصال بالسلطات فى واد مدنى ألغى المرور الليلى.

قال الشاهد آدم عثمان يحيى ..

أن المتهم احمد عبد الله حامد زار الامام عندما كان مصاباً في رجله وراقد في بيت العوائل ، وأضاف أن الهادى يس شاهد الاتهام التاسع دخل على الامام عندما كان معه المتهم وكان شايل بيت خرطوش لا يعرف محتوياته ولكن بيت الخرطوش كان واقف عديل ، ويضيف الشاهد بأن الحجرة التى كان بها الامام والمتهم والهادى يس كانت مغلقة عليهم وأنه

لا يعرف ماذا دار بين الامام والمتهم والهادى يس ، أضاف أيضاً أن الامام طلب منه احضار الدكتور ولما عاد لم يجد المتهم مع الامام .



سكن الامام الخاص بالجزيرة أبا ( تم قصفه وتدميره اثناء قصف الجزيرة أبا بالمدفعية وسلاح الطيران )

أما شاهد الاتهام الثانى والعشرين السواق مقبول عبدالله مقبول فقد جاءت شهادته أمام المحكمة العسكرية أنه: " يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ وصل المتهم صلاح عبدالسلام والمتهم احمد عبدالله حامد الى الجزيرة أبا بعربة كان قد طلبها المتهم صلاح عبدالسلام من الفاضل محمد بشير بامدرمان ، أضاف أنه عاد بالمتهم صلاح عبدالسلام الى امدرمان مرة أخرى فى نفس اليوم الساعة ٤ ظهراً ."

القضائى بتاريخ ٩ مايو ١٩٧٠ أمام القاضى تاج السر همزه التالى:

..عند حضور الوزراء والوفد بالدبابات طلب خالد محمد ابراهيم من المتهم البحث عن الهادى يس واحضار زجاجات المولوتوف وأن المتهم قابل الهادى يس الذى وعد بارسالها وصعد المتهم للطابق الأعلى من السراي ووجد بعض الأنصار يحملون بنادق ولما نزل أخبره الهادى يس بأن زجاج الملوتوف جاهز ، المتهم ذهب للحجرة التى وضع بها المولوتوف وكان بها اثنين من الحرس ، الملوتوف كان ١٥ زجاجة ، المتهم طلب من الحرس ان يوزعوا الزجاج على أشخاص معروفين وفعلاً المتهم طلب من الحرس ان يوزعوا الزجاج على أشخاص معروفين وفعلاً التوزيع تم بغرض الدفاع عن القصر ، في نفس اليوم علم المتهم سبب التجميع الأنصار والمولوتوف وهو وجود خطه لاغتيال السيد الوزير والوفد المرافق له في حالة فشل المفاوضات ، وكانت الخطة هي أن ينسحب الامام في حالة فشل المفاوضات ويتبع ذلك أن يبلغ اللواء احمد عبدالله حامد الوفد بانهم معتقلين ..

أضاف المتهم ...

انه سلم مدفع اُستين بواسطة الهادي يس بناء على تعليمات الامام ."

ونأتى لشاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد عما حدث بعد ذلك: " بعد انتهاء زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة أبا ظلت الحراسات كما هى والنشاط الداخلى كان مسئول منه خالد محمد ابراهيم باعتباره رئيس جهاز الأمن وكان يمر على المواقع والمهاجرين "..

وأضاف الشاهد ..

ان خالد حضر مرة وسلم ورقة للأمام بها مقترحات لتسمية المواقع باسماء المهدية ..

واستطرد الشاهد وقال ..

انه عندما كلف بقيادة معارضة الرئيس لبلدة الشوال ذهب للمتهم خالد محمد ابراهيم واستلم منه كمية من الشعارات .

استغل الوفد الطائرة عائداً الى الخرطوم وكانت الساعة تشير الى الواحدة والثلث ظهراً.

بناءاً على هذا الاتفاق اصبحت الشرطة تقوم بدوريات مرور داخل الجزيرة أبا لتطمين المواطنين وإظهار وفرض هيبة الحكومة ، على أن تكون نقطة الارتكاز حسبما أتفق عليه . هكذا إنتقلت عمليات الشرطة من اعلان شهود أو إخطار متهمين داخل الجزيرة أبا لتتم عبر نقطة شرطة المرابيع .

مرت فترة بعد هذه الزيارة التى ربما كانت بغرض آخر مثل محاولة اعتقال الامام أو اظهار القوة لتخويفه أمام أنصاره وفرض رقابة عليه مهما كانت صغيرة الحجم أو العدد بفرض هيبة الدولة وسلطانها ، خرج الامام من هذه الزيارة بأنه آمن - على الاقل فى الوقت الحاضر - من الاعتقال وسط أنصاره ومؤيديه ومهما حدث من تطورات فيستطيع البقاء فى أمان طالما كان باستطاعته مقاومة السلطة ، أوحت الزيارة للامام بأنه لابد من اعداد اتباعه للمقاومة ان فكرت السلطة فى اعتقاله أو نية القيام بعمل تجاه السلطة لاسقاطها .

# التدبير والاتفاق

يغيب عن الكثيرين أن الشريف حسين الهندى زميل دراسة للامام وتربطهما صداقة رغم الخلاف السياسي ، ويذكر من يدعون العلم ببواطن الأمور أن الشريف الهندى أبان تواجده بالجزيرة أبا في طريقه الى خارج البلاد كان قد قام بمسعى للتوفيق بين السيد محمد عثمان الميرغنى والامام الهادئ للاتفاق حول القيام بعمل موحد ضد الحكومة



السيد محمد عثمان البيرغنى الشريف الهندى



الامام الهادى المهدى

وأن السيد الميرغني كان قد دفع مبلغاً من المال لدعم هذه المواجهة وذكر البعض أن الامام ذكر عند وفاة الازهرى ، أن وفاة الازهرى حدث سياسى كبير وأن كل شيء قد انتهى بوفاة الازهرى ، فلم يفهم الأنصار معنى حديثه ولم يجد أحداً الشجاعة ليطلب منه تفسيراً لحديثه غير المفهوم ، لذلك ذهب كل مذهباً في تفسير الحديث ، اعتقد بعضهم أن موت الازهرى لم يكن طبيعياً ، وظن آخرون أن وفاة الازهرى قد فتحت المجال للاستمرار في السعى بالتحالف مع الميرغني والختمية .

هكذا أصبح الامام الهادى في الجزيرة أبا محط انظار واهتمام النظام الجديد ، وفي ذات الوقت محط انظار معارضي النظام وما إنفكت الاذاعة الرسمية من امدرمان تصف الحزبية والطائفية بالرجعية والتبعية

والانقياد للاشارة.

خلال شهر رمضان تلقيت والأخ الحكمدار ابراهيم احمد عبد الكريم ضابط الأمن ، والأخ عثمان الامين قائد حامية كوستى دعوة لتناول إفطار رمضان مع الامام الهادى وكان ذلك مساء ٢٠ نوفمبر ١٩٦٩ ، كان مع الامام السيدين عبدالرحمن محجوب المدير السابق لمحلج الاقطان في ربك ومحمود الحلو ، بعد الافطار وعقب صلاة المغرب ظل الجميع يتجاذبون اطراف الحديث ، تحدث الامام قائلاً ..

ان محررى الصحف لم يرتفعوا للمسئولية وأنه لاحظ في بعض الاحيان أنهم ينشرون مواد صحافية فاضحة ومخالفة للأخلاق ..

ثم أوضح أنه يعيش في قلق شديد من جراء الشائعات التي تنطلق من وقت لآخر ، وهو يعلم أن مشيعيها لهم مصلحة في نشرها فهو يسمع مثلاً أن الدولة سوف تقوم بعمل شيء ما في ليلة بدر وربما تحتل القوات الجزيرة أبا وأن هناك تعليمات للقبض عليه عند دخوله الخرطوم وأن ذلك سيتم بمنزله بالخرطوم ويسمع احيانا أن الجيش سيحتل الجزيرة أبا في تاريخ معين وغير ذلك من الشائعات .. لكنه يرى الأمور بروية ولا يحمّل تلك الشائعات أكثر مما تحتمل ثم تطرق لموضوع القبض على السيد الصادق المهدى فأوضح بأن جموع الأنصار تنظر الى هذا الموضوع بنوع من الريبة إذ أن الحكومة ألقيت عليه القبض بعد أن وعدت بعدم قبضه ..

أوضع له الحكمدار أنه فيما يختص بقبض الصادق فأنه قد جاء نتيجة لما أدلى به من حديث بأنه سيقاوم الحكومة ، وأنه على علم بتنظيمات

تعمل داخل الجيش للاطاحة بالحكم الى غير ذلك من التصريحات التي استوجبت حجزه تحفظيا فأبدى الامام دهشته وذكر أنه يشك كثيرا في أن يكون السيد الصادق قد أدلى بتلك التصريحات وفئ الختام ذكرنا له اننا دائماً على استعداد لمقابلته ويمكنه الاتصال بنا في أى وقت بشاء عند سماعه أي شائعة واذا أراد الاستفسار عن أي موضوع لبس عليه . شكرنا الامام وأبدى استعداده التام للتعاون ، إلا اننا لاحظنا أن الامام يحرص دوما في لقاءاته الرسمية ان يحضرها السيدين عبدالرحمن محجوب ومحمود الحلو، وتلاحظ لنا أن الزيارة التي قام بها أعضاء



الصادق المهدى

مجلس الثورة قد رفعت من معنوياته كثيراً وأنه قد تنازل في احاديثه الخاصة عن الكثير من المطالب التي كان يرددها حتى أن السيد عبدالرحمن محجوب كان يعتقد لو أن زيارة أخرى تمت للامام ربما غيرت من موقفه تماماً .

# وستشارو الامام .. والوسطاء

بتاريخ ٤ ديسمبر ١٩٦٩ قمت وزميلي الحكمدار ابراهيم احمد عبدالكريم بزيارة السيد محمود الحلو بمنزله بناءاً على رغبته للتحدث عن الوضع بصفة عامة ، وتم اللقاء في الزمان والمكان المحددين حيث ذكر السيد الحلو أنه يود في البداية طرح سؤال تتوقف عليهما مسألة الاستطراد في عرض وجهة نظره ، وهو لا يتوقع أجوبة مباشرة وسيكتفي بما يفهم ويستنتج من النقاش ، فتساءل السيد الحلو عن الاتصالات التي يقوم بها المسئولون مؤخراً بالجزيرة أبا مع الامام لتخفيف حدة التوتر ، هل تتم

على نطاق شخصى حرصاً على إستتباب الأمن بالمنطقة أم بإيعاز من المسئولين حرصاً على دعم العلاقات الحسنة وتوضيح نوايا الحكومة الحسنة ؟ ثم أجاب على تساؤله بأنه في هذا المجال يستطيع أن يصف الموقف الآن بأنه مريح وأن حدة التوتر قد انحسرت وأنه يعتبر أن المناخ قد أصبح مناسباً للوصول الى حلول ، إلا أنه يرى أن بعض التصرفات تستدعى الوقوف عندها ، فمثلاً احتلال المحلج ومعصرة الزيت في ربك ، لم يكن له أى صدى في أوساط الأنصار إذ أن المرفقين لم يكونا في يوم من الأيام مصدر دخل مباشر لهم ، لذلك فانهم لم يشعروا بفقدها ، لكن الاعتقالات السياسية التي تمت مؤخراً لم يجد لها المراقبون تفسيراً واستطرد قائلاً ..

استطيع أن أرُكد أنه اذا كان هناك أى شىء يُدبر على الاطلاق فلن يكون فيه شريف مامون حسين شريف ولا مهدى ، ثم سُمع أنه قد تم اجتماع مشترك بين مجلس الثورة والوزراء للاتفاق على احتلال الجزيرة أبا عسكرياً ، وقد يلغى هذا بعض الظلال على العلاقة الحسنة التى تُباشر هنا ، وربما يثار من وجهة النظر الأخرى بأن الأنصار لا يزالون يجتمعون بالجزيرة أبا مما خلق حالة قلق طبيعية ، وأن انصراف الجيش عن مكان مرابطته الحالى يعنى بالضرورة إنفضاض الأنصار عنها ..

سأل الحلو ..

هل الحكومة جادة في الوصول الى حلول مرضية تسدل الستار على كل شيء وتدعم انطلاق الثورة ؟

اذاً كانت الأجابة بالنفى فليس عندى ما أقوله وان كانت الاجابة بالايجاب فانى واثق من أن الوصول الى ذلك ممكن متى ما توفر حُسن النية عند الطرفين ..

استطرد الحلو ..

بأن الذى يدفعه لطرح هذا السؤال علمه بأن بعض المشاورات بدأت هنا وهناك بواسطة الوسطاء ، لكن المراقب يرى أن كل تلك المشاورات تتعثر قبل الوصول الى نتيجة مما يجعل البعض يشك فى طريقة معالجة الوسطاء للأمر وعما اذا كانت حُسن النية متوفرة لديهم ..

ويقول السيد الحلو ..

أُنهم لاحظوا أن جل تلك الاتصالات كانت تتم من قبل السيد فاروق حمدالله .. سوى مرة واحدة جاء أحد الوسطاء من قبل السيد النميري كما إدعى ، لكنهم يشكون في ذلك ، إذ تعثرت كل تلك المحاولات حتى اصبحت لا تعنى أي شيء ، وغير مجدية ..

ويقول السيد الحلو ..

أنه أذا كانت الحكومة جادة في الوصول الى حلول فأنه سوف يلعب دوراً فعالاً في هذا المجال بما لديه من تأثير على الامام وثقة في اقناعه وأنه مستعد في هذا الصدد لبذل أقصى جهد ممكن .

عقب الحكمدار ابراهيم احمد عبدالكريم على موضوع قبول الامام لمبدأ التفاهم بأنهم يعلمون بأن للامام شروطاً معينة لا يتنازل عنها فى سبيل الوصول الى حل ، وأن اصراره عليها كان له الأثر الأكبر فى تعثر كل المحاولات السابقة ، فكيف يكون أساساً للتفاهم للوصول الى حلول حديدة .

يجيب السيد الحلو ..

أنه يتفق معه في أن الامام كانت له مطالب تنحصر في الآتي :

١ - الدستور الاسلامي .

٢ - تحديد فترة انتقالية تعود بعدها الحياة الديمقراطية .

٣ - ابعاد الوجوه الشيوعية .

٤ - اطلاق سراح المعتقلين السياسيين .

وأود أن أوضع هنا والحديث مازال للسيد الحلو ..

أن تلك الشروط قد وُضعت في الأيام الأولى للثورة ولا شك أن أي جانب كان يضع الحد الأقصى للتفاوض ولابد من الأخذ في الاعتبار بأن قيام الثورة كان مصحوباً بعنصر المفاجأة بالنسبة للامام مما أحدث ردود فعل سريعة جعلت كل طرف يحجم عن الآخر ولا يعرف نواياه ، فان المرء يكون في البدء منساقاً وراء عاطفته ، لكن بمرور الزمن وانجلاء بعض المواقف لابد من تحكيم العقل ويمكن التنازل كثيراً عن الشروط التي وضعت من قبل ..

واستطرد السيد الحلو حديثه قائلاً ..

اكون صريحاً معكما فأقول بأنه اذا كانت الثورة جادة في الوصول الى تفاوض فانى سوف أبذل كل جهدى في الوصول الى ذلك وأن الامام قد تنازل بالفعل عن تلك الشروط ويمكن تحديد موقفه الراهن إزاء تلك الشروط:-

حينما اتصل الامام للمرة الثانية بواسطة السيد احمد عبدالوهاب نزل الطلب الى أسلمة الدولة ، لكن المؤسف أن احمد عبدالوهاب لم يعد اليه وكان رأينا فى ذلك الوقت أن رفع تلك المطالب لم يكن مناسباً وأن الوسيط يمكن أن يتصرف فيقدم بعض الاشياء ويوفر البعض الآخر ، لكن ذلك لم يحدث مما جعل المفاوضات تتوقف ، وموضوع أسلمة الدولة أمر يمكن الوصول فيه الى حل إذ أنه أمر واقع ، فالدولة اسلامية بالفعل مع أنها تضم ديانات أخرى تجد كل احترام وحُسن معاملة وأن الجمهورية العربية المتحدة معقل الاشتراكية دولة اسلامية .

### ٢ - فترة انتقالية:

كنا على اقتناع بأن الطريقة التى كانت تُسير بها دفة الحكم قبل الثورة كانت رديئة وغير صالحة وكنا فى حيرة فى ايجاد مخرج من الهوة التى كانت تسير اليها البلاد وكنا نقوم بالدور الايجابى فى كشف الفساد حتى اننا وصلنا الى أنه لا يمكن اصلاح البلاد إلا بواسطة حاكم مقتدر متجرد وعند قيام الثورة وجدنا فى النميرى الرجل المقتدر ولكن صفة التجرد موضوع بحث ساتعرض له فى النقطة التالية ، وأود أن أوضح أنه ربما كان الامام متأثراً فى البداية الى حد كبير باحداث ما قبل الثورة التى كان عائشاً فيها وربما يكون فى هذا الصدد يحتاج الى ان يرى الامور من منظور مختلف وهذا ما كنت أحاوله ،ثم أن الامام بدأ يفهم أن العودة بالبلاد الى ما قبل ثورة مايو أمر مرفوض خاصة وأن التجربة الحزبية قد أثبتت فشلها للمرة الثانية وفى هذا الصدد فانى واثق بأنه لن يكون هناك خلاف .

# 

وكان هذا هو السؤال الأساسى والمحك هنا هو مدى التزام الحكومة بالشيوعية ؟ أن لم يكن الأمر كذلك فانه لم يعد هناك خلاف يُذكر ، فان الحكومة يمكن أن تنفى عنها هذه الصبغة مع اعتبار واحد هو أن

البيانات والتصريحات وحدها لا تكفى ولابد من عمل ايجابي ويمكن الوصول الى ذلك بطريقة مرضية وأود أن أوضح بأن طائفة الأنصار ترتكز على الدين وأن الوضع يجعلها في حرج مع جماهيرها وقد رأينا أن التعديل الوزاري الأخير كان يمثل نصف الطريق في تفسيرنا ، ذلك لأن كراسى الوزارة من العسكريين قد زادت لكن الوجوه الشيوعية لم يحدث فيها تغيير وأكون صريحاً - الحديث ما زال للسيد الحلو - فأقول أن الشبوعية لو جاءت عن طريق العسكريين فاننا نرحب بها لأن صفتهم تنفى كل شيء عنهم ، ثم هناك مسألة أخرى وهي أن الكثير من الشيوعيين الصالحين من غير المعروفين يمكن الاستعانة بهم وهذا في حد ذاته كفيل بتسوية المسألة ، كما أن هناك الكثير من المثقفين الصالحين من غير ذوى الانتماءات الحزبية ، وبالطبع فانه ليس لدينا أى اعتراض على التعامل مع المعسكر الاشتراكي من أجل المصلحة العليا ، وقد سبق لنا أن تعاملنا مع الشيوعيين ويمكن من أجل المصلحة التعامل مع أى قطر بمدنا بالعون مثلما يفعل ابو الاشتراكية العربية جمال عبدالناصر ، وأن الدولة باستيعابنا يمكن أن تجد منا عوناً صادقاً في دعم الثورة وحتى اذا اصرت على بقاء الوجوه الشيوعية المعروفة ، فلماذا لا تمثل كل الاحزاب السابقة وهي لا تخلو من شباب يؤمن ايماناً تاماً بالمباديء الوطنية وكان يعمل من أجلها .

#### ٤ - اطلاق سراح المعتقلين السياسيين:

أضاف الامام الى هذا النص عبارة " إلا الذين يُجرى معهم تحقيق فى أمر من الأمور الدستورية أو الجنائية " وأن هذا المطلب لا يمثل عقبة فى أمر الوصول الى حلول مرضية .

هذا وفى ختام حديثه أبدى السيد الحلو تفاؤله فى أن يجد الحديث ما يستحقه من عناية .

وعد الحكمدار ابراهيم احمد عبدالكريم برفع وجهة نظره الى المسئولين . واتفقت مع الأخ الحكمدار ابراهيم احمد عبدالكريم على الانطباعات والآراء التالية :

أ - اننا كنا نرصد و نبحث ونمحص تصرفات الامام بغية الوصول الى خط تفكيره ومعرفته ، وأنها المرة الأولى التى نشعر بأن الموقف أصبح يميل الى العقلانية وأن السيد الحلو يعبر تعبيراً صادقاً عما يجيش بصدر الامام .

ب - أن السيد الحلو أحد مفكرى الامام الذين يثق بهم ويحرص على حضوره جميع المناسبات التى تضم أياً من المسئولين وأنه لا يترجم آراء الامام في الوقت الراهن فحسب بل ما قد يتجه اليه تفكيره في المستقبل ع - أن السيد الحلو كان واضحاً وصريحاً لأبعد الحدود وكان يعنى ما يقول.

د - أن يسدل الستار على قصة الوسطاء الآخرين وذلك لاستعداده ومقدرته على استمالة رأى الامام وربما يكون المفتاح الحقيقى لتناول القضية كاملة.

هكذا أصبح الامام محط نظر واهتمام الثورة الوليدة . معارضاً أياها فى سلبية ملموسة ، وما إنفك النظام من خلال اذاعة امدرمان ينعت الحزبية والطائفية بالرجعية والتبعية والتخلف والانقياد .

وجد النظام ضالته في بعض شباب الجزيرة أبا وابنائها الذين كانوا يرفضون منهج آبائهم وكان على رأسهم السيد شمس الدين بشرى بدوى من الشيوعيين ماوى ليقود اتحاد ابناء الجزيرة أبا والنيل الأبيض ليطالب النظام بالاهتمام بأحوال مواطني منطقة النيل الأبيض على وجه العموم ومواطني الجزيرة أبا على وجه الخصوص ، فقد تركزت مطالبهم بتقديم خدمات المياه النقية وتوفير العلاج والتعليم ، كما كثفت هذه الجماعة نشاطها في كل من كوستي وربك والجزيرة أبا والدويم في عصيان للانعتاق من التبعية الدينية السياسية ، فاقامت الندوات السياسية والاجتماعات منددة بالطائفية الرجعية والحزبية البغيضة .

### طائرة الامام السنا .. والبحث عنها

عند حضور الامام الهادى الى الجزيرة أبا في ٢٢ مايو ١٩٦٩ كان قد حضر اليها على متن طائرته الخاصة " سسنا " يقودها الكابتن وليم البريطانى الأصل ، بقيت الطائرة لبعض الوقت حتى ينجلى الموقف بالنسبة للامام عن السلطة الجديدة ، وفى أواخر شهر ديسمبر ١٩٦٩ سرت شائعة تقول أن الامام يستخدم طائرته فى رحلات خارج البلاد .. بالرغم من سذاجة الشائعة إلا أنها أخذت حيزاً من الاهتمام ، إذ بعثت وزارة الداخلية تستفسر عن وجود الطائرة بالجزيرة أبا ، كنا نعلم أن الطائرة كانت بالجزيرة أبا فى وقت سابق إلا أنه كان من الضرورى التأكد من ذلك ، فبعثت الى رئيس شرطة نقطة المرابيع للتأكد من وجود الطائرة ، فعاد بعد زيارة للجزيرة أبا ليقول أن الطائرة موجودة وقد الطائرة ، فعاد بعد زيارة للجزيرة أبا ليقول أن الطائرة موجودة وقد وزارة الداخلية أفادت بأن معلوماتها أفادت بأن الطائرة فى نيروبى وعلينا التأكد من معلوماتنا بوجودها فى الجزيرة أبا ، أكد رئيس شرطة نقطة المرابيع حديثه ..

فما كان أمامي إلا الاستوثاق من ذلك من الامام نفسه ، ذهبت لمقابلته ومعي الأخ الرائد عثمان الامين قائد حامية كوستى وسألناه عن رجود

الطائرة .. فقال ..

أن الطائرة في نيروبي لأن بقاءها جاثمة على الأرض يعرضها للتلف بالاضافة الى ضرورة القيام بالمراجعة الدورية الروتينية ،

فقلنا له أن رئيس شرطة نقطة المرابيع أكد بأنه رآها داخل "كُرنُك "، فقال ..

بمكنكم مراجعة "الكرنك " ..

وهنا طلب الرائد عثمان الامين أن نستوثق من ذلك بمعاينة " الكرنك " ، وافق الا أنه اشترط أن يتم ذلك في المساء تحت ستار الليل ..

وافقناً وانتظرنا حتى المساء ، حين ذهبنا الى المكان المقصود وكان فى الجانب الشمالى من الجزيرة أبا فى المنطقة التى تُسمى " التدريب " وكان الغرض من ذلك ألا نذهب فى واضحة النهار خوف استفزاز مشاعر

الأنصار \_ على حد قوله \_ كان المكان مظلماً لدرجة لا يمكن رؤية أى شىء داخل " الكرنك " وبعد استعانتنا بمصابيح السيارة تأكد لنا أن الطائرة غير موجودة وكانت هناك حراسة من شباب الأنصار على مدى الأربعة وعشرين ساعة ، هكذا حُسمت مسألة الطائرة في جو خانق وخوف من المجهول ..

إتضح بعد تسليم الجزيرة أبا أن المكان كان هو دروة ضربنار .

## أبا وتزايد اعداد الأنصار:

أخذت الأيام تمضى وأعداد الأنصار تزداد فى الجزيرة أبا كما ازدادت حركة المركبات التجارية التى تأتى محملة بالذرة من مناطق الاذاج الوفير فى الدالى والمزموم وسنجه حتى القضارف وهى تحمل المنقل يتبرع به الأنصار كزكاة لبناء الجامع العتيق ليكون المسجد المرابع ومن أجل ذلك حُفرت مطمورة "ضخمة تحت الأرض لكى تُصب عليها الذرة الواردة وغُطيت المطمورة ببناء حولها من الطين اللبن وسُقفت بالقش والحشائش خشية هطول الأمطار على الذرة .

نشطت حركة التبرع بالذرة لبناء الجامع العتيق ولإعاشة الاعداد الكبيرة من الأنصار بالجزيرة أبا وشباب الأنصار الذين يفدون اليها ، وتحت ذلك الستار أدخل السلاح الى الجزبرة أبا ، حيث كشفت التحقيقات ومستندات الإتهام التي عثر عليها في سراى الامام بالجزيرة أبا والتي عرضت أمام المحكمة العسكرية التاريخية لمحاكمة المتهمين في أحداث الجزيرة أبا تلك الحقيقة التي أيدتها إعترافات بعض المعتقلين ، المستندات رقم (١٤) ، (١٥) ، (٢٠) ، (١٦) و (٧٠) كلها خطابات من محمد صالح عمر الى الامام الهادي يطلب تجهيز أشخاص يسافرون للشريف الهندي (تم اختيار المتهم بشرى ابراهيم المهدى) الى يسافرون للشريف الهندي (تم اختيار المتهم بشرى ابراهيم المهدى) الي الثيوبيا لاحضار السلاح لأنه \_ على حد قوله \_ من الصعب إقناع الاثيوبيين إعطائهم مهلة أخرى اذا لم يتم الترحيل في الفترة المحددة .

بمجموعة بشرى إبراهيم المهدى والتي تتكون من :

(۱) بشرى ابراهيم المهدى:

ونقتطف الاتى من خطبة الاتهام الختامية عنه:

قبض على هذا المتهم بالكرمك وأدخل كمتهم في هذه القضية بتاريخ ٨ يونيو ١٩٧٠ .

جاء فى أقوال شاهد الاتهام رقم ( ٧ ) مختار طلحه أنه قبض على هذا المتهم بالكرمك وأنه أدلى له بأقوال تشير الى إشتراكه فى ترحيل السلاح من اثيوبيا للجزيرة أبا .

تحرى معه ملاحظ البوليس شاهد الاتهام الرابع ابوبكر عباس فاعترف له بذهابه لاثيوبيا واحضاره لكميات من الأسلحة على دفعتين ولمقابلته للشريف الهندى هناك ، وقد سجل له اعترافاً قضائياً يوم ٨ يونيو ١٩٧٠ بكوستى على يد القاضى الصادق سلمان .

ويجدر بنا أن نذكر بعض النقاط الهامة التي جاءت في الاعتراف ..

ذكر المتهم فى اعترافه أن الامام ارسل اليه شاهد الاتهام رقم ( ٣٠ ) عبدالله الضو محمد لمقابلته بالجزيرة أبا ، وأنه قد حضر بالفعل وقابل الامام الذى طلب منه قراءة الفاتحة لكى لا يكشف سره وأخبره بأن لديه أسلحة فى الحبشه يطلب منه احضارها ..

يستطرد المتهم فيقول ..

أنه ذهب للحبشه واحضر السلاح وهناك قدر له أن يقابل الشريف الهندى وكما علم بأن المتهم رقم (١٠) حسن مختار الدومه كان قد سبقه واستلم دفعة من السلاح ، كما أضاف بأن الأسلحة التى أحضرها أنزلها بالسراي بحضور الامام .

هذا المتهم كان معروفاً لدى السلطات الاثيوبية وكان حلقة الوصل بين الشريف وبين الهادى عبدالرحمن فى الجزيرة أبا وهذا ما أثبتته المستندات التى عثر عليها فى سراي الامام بالجزيرة أبا والتى قدمها شاهد الاتهام رقم ( ٢١ ) الحكمدار كمال حسن احمد للمحكمة وأشار باختصار للمستندات وملخص لمحتوياتها .

- المستند رقم ( ١٤ ) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالح عمر للامام يستعجل فيها سفر هذا المتهم لاثيوبيا لشحن السلاح ..

ويضيف أنه ربما كان من الصعب اقناع الاثيوبيين باعطائنا مهلة أخرى اذا لم يتم أي ترحيل في هذه المدة.

- المستند رقم (٥٠) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالح عمر للامام يشير الى أن المتهم قد وصل مع مجموعة أكبر من السلاح ولكنهم لم يُحملوا حتى الآن نسبة لأن الشريف الهندى قد سافر الى أديس أبابا مؤخراً.



محمد صالع عمر

- المستند رقم ( ٦٠ ) يشير الى طريقة تهريب السلاح فيقول محمد صالح عمر للامام يجب ألا تتأخر مجموعة المتهم على الجماعة وأن يذهبوا بمجرد شحن العربات.

- المستند رقم ( ٦١ ) يشير الى هذا المتهم وهو خطاب من محمد صالح عمر للامام يتحدث فيه عن شحن السلاح وعن الاخوان المسلمين .

- المستند رقم (٥١) وهو عبارة عن خطاب من الشريف الهندى للامام الهادى يتحدث فيه عما هو مطلوب من هذا المتهم والمتهم رقم (١٠) حسن مختار الدومه ."

نأتى بعد ذلك الى ما قاله شاهد الاتهام التاسع الهادى يس عن هذا المتهم بعد أن حلف اليمين ، قال : "في منتصف رمضان وصل لوريان أحدهما به سلاح والآخر قنا وأن الهادى عبدالرحمن والمتهم رقم ( ٧٨ ) محمد يونس حضرا عملية إدخال السلاح للمخزن ، وأن المتهم بشرى هو الذى حضر مع السلاح من الحبشه ، كما أضاف الهادى يس بأن المتهم كان قد أحضر أيضاً الدفعة الثالثة من السلاح والتى أحضرتها ثلاثة لوارى ، واستطرد

قائلاً ..

أنه عندما احضر المتهم الدنعة الأولى من السلاح سلم معه خطابات للهادى من الشريف الهندى ."

ثم يستطرد ممثل الاتهام قائلاً ..

" ننتقل لما قاله شاهد الاتهام رقم ( ٣٠ ) عبدالله الضو محمد عن هذا المتهم والذى ألخصه فى أنه قابل هذا المتهم بالامام وأن الامام طلب منه أن يحضر له الأسلحة من الحبشه عن طريق الجمال ، كما أن الامام وجهه بأن يهتم بهذا المتهم ويعطيه عناية خاصة خلال الفترة التى يتواجد بها داخل الجزيرة أبا .

ونرجو أن نضيف هنا ..

أن هذا المتهم كان عضواً فى مجلس ريفى ابوحجار ووكيلاً للامام بالنسبة لقبيلة بنى عويضه وأنه كان يجمع الزكاة للامام الذى استخرج له رخصة بندقية رصاص وهذا حسبما جاء فى أقوال هذا المتهم للمتحرى.

كل هذه الوقائع والمستندات ، تدل وتؤكد أن هذا المتهم كان يقود مجموعة من الاعراب معظمهم كانوا في قفص الاتهام واطلق سراحهم للعفو الصادر من السيد الرئيس ، وقام بترحيل معظم الأسلحة التي استعملها الهادي وأنصاره في حربهم ضد الدولة ولذلك فاننا نعتقد جازمين أنه مشترك فيها بل ولولاه لما استطاع الهادي عبدالرحمن وأنصاره التحضير لتلك الحرب ، أما ما قاله في دفاعه من أنه رجل أمي ولا يعرف شيئاً عن السياسة ولم يعرف أنه كان ينقل في سلاح فهذا دفاع مريض لأنه كان وكيلاً للامام وكان يحضر اليه في منزله في امدرمان وكان عضواً في مجلس ريفي ابوحجار وكان يعلم أنه ينقل في سلاح سوف يستعمل ضد الحكومة وإلا فما معنى أداءه للقسم وإخفاؤه السلاح داخل الأشجار حتى تحضر العربات ، وما معنى اتباعه للطرق البعيدة عن أعين السلطات ، وهل يستطيع المتهم أن يقول أن الشريف كان يحمل جماله بالسلاح دون قصد وهو يعرف الشريف معرفة حقة وقابله عدة مرات ، ولقد كان هذا المتهم معروفاً حتى لجهة الاختصاص في الأراضي الاثيوبية وكان يعرف حتى أسماء الاثيوبيين الذين اشتركوا في تحميل السلاح ،لقد كان هذا المتهم حلقة الوصل بين الهادى عبدالرحمن والشريف الهندى ولكنه ادعى البلاهة ظناً منه أنه يستطيع أن يخدع المحكمة ..

#### (٢) اسحق عبد الرحمن قمر \_ سائق ً

اعترف هذا المتهم بانه نقل الاخوان المسلمين من الحدود الاثيوبية الى الجزيرة ابا . كما ورد اسمه في المستند (١٥) وهو خطاب من محمد صالح عمر الى الامام الهادى يخطره فيه بسفر الجماعة وابلاغ الشريف الهندى بقيام ووصول الجمال ."

جاء فى الاعتراف القضائى الذى سجله امام القاضى مقبول الحاج بكوستى بان المتهم تحرك مع بشرى ابراهيم المهدى لاحضار السلاح من منطقة البرون وقد تم بالفعل احضار السلاح . وانه عندما اودع السلاح بالمخزن كان الامام ومحمد صالح عمر موجودين .

#### (٢) حسن مختار الدومه .. سائق:

جاء في اعترافه القضائي أمام القاضي سنهوري محمد الامين بكوستي بتاريخ ١ / ١٩٧٠/، " أنه أحضر السلاح على دفعتين من اثيوبيا للجزيرة أبا وأن التعليمات باحضاره قد صدرت له من الامام الهادي بحضور المتهم محمد أبراهيم عجب الدور وأنه كان على أتصال بالضابط الاثيوبي اسحق هارون ببلدة المتمة الاثيوبية وهو الذي كان يمده بالسلاح. "

عزز اعترافه بشهادة شاهد الاتهام التاسع الهادى يسن اذ قال الشاهد:
"رصلت الدفعة الثانية من السلاح بعد ١٥ يوما من وصول الدفعة الاولى
، الذى احضرها من اثيوبيا حسن مختار الدومة كما ان الامام طلب من كل
من حسن مختار الدومه ومحمد ابراهيم عجب الدور وبحضورى قال لحسن
مختار الدومه في سلاح جاى من الحبشة وسأعطيك قروش لشراء جمال
لترحيله للجزيرة أبا ."

اما شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد فقال:

" وجدت المتهم حسن مختار الدومه مع الامام الهادى الذى أعطاه قروش ليجيب جمال لينقل بها اسلحه من الحبشة."

المستند رقم (٥١) من مستندات المحكمة وهو عبارة عن خطاب من الشريف الهندى للامام الهادى وقد تضمن اسم المتهم حسن مختار الدومة

كاملاً وعلاقته بترحيل السلام.

#### (٤) محمد ابراهيم عجب الدور:

جاء في اعترافه القضائي امام القاضي مقبول الحاج بكوستي انه كان حلقة الوصل بين الاعراب الذين احضروا السلاح والامام الهادي ، وانه كوكيل للامام فقد اعتقل تحفظياً وانه كان المسئول عن مهاجري القضارف في الجزيرة ابا وانه قام بتجنيد ٢٠٠ من الشباب بالقضارف واحضارهم الى الجزيرة ابا للانضمام للشباب للتدريب العسكري." حازت مسألة إدخال السلاح من اثيوبيا الى الجزيرة ابا عبر الكرمك

حازت مسألة ادخال السلاح من الله البريا الى البريرة ابا عبر الكرمك حيزاً كبيراً من اهتمام المجتمع ودخلت علم العموم لكن السلطة عجزت عن وضع يدها على أى من تلك المركبات رغم تجنيد عدد كبير من المصادر لذلك ، فقد شاءت الارادة الإلهية ألا يقبض على ذلك السلاح وهو في طريقه الى الجزيرة ابا .

بدخول السلاح ووضع الامام يده عليه بدأ فى تدريب شباب الأنصار على استعمال السلاح كما دخلت مجموعة من الاخوان المسلمين بقيادة محمد صالح عمر الى البلاد عن طريق الكرمك وهم:

#### (١) عز الدين الشيخ على :

الذى اعترف باتصال محمد صالح عمر به فى السعودية واقناعه بالعمل السياسى ضد نظام مايو وأنه قد حضر مع المتهم بابكر العوض وعبدالمطلب بابكر خوجلى وذكر فى اعترافه القضائى امام القاضى السيد بسيونى بتاريخ ٩ ابريل ١٩٧٠ ، أن محمد صالح عمر أخبره بالسعودية بأنه قد تكونت معارضة سياسية للوضع القائم فى السودان وأن جبهة الميثاق الاسلامى إنضمت للمعارضة ، فوافق على ترك عمله والحضور للإنضمام للمعارضة بوصفه عضواً فى جبهة الميثاق الاسلامى وتحصل على تأشيرة دخول سياحية من السفارة الاثيوبية بجدة ، سافر لاثيوبيا وقابله بالمطار عمر نور الدائم من حزب الأمه ، فمكث باثيوبيا شهراً بعده سافر للحدود ومعه عمر نور الدائم والمتهم بابكر العوض ومن

هناك للجزيرة أبا حيث قابل محمد صالح عمر وقال له ليس هناك زمن لإبداء المعارضة السياسية ، فقدمه محمد صالح عمر للامام الهادى وكان معه المتهمان بابكر العوض وعبد المطلب بابكر خوجلى ."

اعترف المتهم اسحق عبدالرحمن قمر السائق بأنه احضره من الكرمك الى الجزيرة أبا.

وقال عنه شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد:

"الامام قال لى فى ضباط جو من السعودية وهم اخوانا دول ، محمد صالح عمر وجماعته وذلك لتدريب الانصار على السلاح وخلال مقاطعة زيارة الرئيس عرفتهم بأسمائهم وهم محمد صالح عمر ومهدى ابراهيم وعبد المطلب بابكر وعز الدين الشيخ وليس هناك اغراب غيرهم فى الجزيرة ابا."

اما شاهد الاتهام التاسع الهادى يسن فذكر عنه :

" بعد وصول كميات السلاح حضر الامام الى المخزن وقال فى ضباط جايين من الحبشة لتدريب الشباب وبعد يومين حضر محمد صالح عمر ومهدى ابراهيم وبابكر العوض وعزالدين الشيخ وبدأوا فى نظافة السلاح وبعدها فى تدريب الانصار نظرياً وهؤلاء هم الذين اقترحوا حفر دروة ضربنار "

#### (٢) المتهم بابكر العوض عبدالله:

اعترف هذا المتهم وسجل اعترافاً قضائياً باتصال محمد صالح عمر به في السعودية وبآخرين من أعضاء جبهة الميثاق الاسلامي لاقناعهم وتجهيزهم للتسلل عن طريق اثيوبيا حيث نقطة تجمع أعضاء جبهة الميثاق والأنصار وقد ذكر في اعترافه أيضاً ...

أن محمد صالح عمر ومجموعته من الاخوان المسلمين تسللوا من السعودية وبمساعدتها الى اثيوبيا حيث قُدمت لهم تسهيلات الاقامة والسفر جواً وبراً حتى وصولهم لقرية بشير السودانية ، وهناك وجدوا معسكر فيه أسلحة ، كما وجدوا الشريف حسين الهندى ومعه احباش ، والأسلحة الموجودة كانت بسيطة وهى حوالى ١٨ - ٢٠ مدفع استن وسلاح تشيكى وسلاح لضرب الآليات وقطع براوننق وبرينات وتومى قن ، اعترف أنه تدرب في ذلك المعسكر ودخل السودان بعد أن تلقى الأوامر

من الشريف الهندى لمقاومة النظام وأخبره الشريف بوجود السلاح بطرف الامام فى الجزيرة أبا وأن الأنصار بطبيعتهم الجهادية يعرفون استعمال السلاح . ذكر فى اعترافه بأن المتهمين عبدالمطلب بابكر خوجلى ومحمد صالح عمر ومهدى ابراهيم تدربوا معه على استعمال السلاح وفكه وتركيبه .

#### (٢) المتهم عبدالمطلب بابكر خرجلي:

رغم أن هذا المتهم قد أنكر دخوله مع الآخرين الى السودان من السعودية عن طريق الكرمك وادعائه انه دخل عن طريق بورتسودان إلا أن اعترافات أولئك الذين دخل معهم تؤكد كذب ادعائه والغريب انه يقول في اعترافه القضائي انه حضر الى الجزيرة ابا للبحث عن عمل لما له من صلة قربى بالامام الهادي وانه قد التقى صدفة بمحمد صالح عمر وعزالين الشيخ وبابكر العوض بالجزيرة ابا وينفي علمه بما كان يجرى بالجزيرة ابا رغم اصابته بشظية في كتفه . وقد ثبتت عليه التهمة بناءاً على اعترافات المتهمين الآخرين وشهادة شاهدي الاتهام الثامن والتاسع بدخوله عن طريق الكرمك وقيامه بتدريب الشباب ونظافة السلاح وضرورة حفر دروة ضربنار كما ان شاهد الاتهام سيد احمد الشيخ قد شهد ضده حين تابع عربة العميد ابوالدهب وأن الشاهد قد رآه حين أنقلبت العربة وهم يهمون باللحاق بالضباط ومعه الآخرون الذين سبق أنكرهم.

ملحوظة : بعد ان تحاكم فى احداث الجزيرة ابا تدور الايام ليسعى من جديد لاعادة سلطة مايو علم ١١٨٨ /١ ١١٨ لان مايو عفت عنه !!! ياللمفارقات .

#### (٤) المتهم صلاح عبد السلام الخليفة:

يعترف هذا المتهم فى أقواله أنه ذهب مرة واحدة مع الامام الهادى ومحمد صالح عمر الى دروة ضربنار بالجزيرة أبا ، كما حضر تمارين ضربنار التى اشتركت فيها مجموعة من الأنصار وأنه شخصياً اشترك فى

تلك التمارين ووقف على كميات السلاح ونوعيته بعد زيارة قام بها مع الامام الهادى ومحمد صالح عمر ، كما اعتمد عليه الامام فى تدريب الشباب بما له من خبرة عسكرية ولذا سعى الامام اليه فور إطلاق سراحه من الاعتقال التحفظى ، كما أشار للامام بوقف ضرب النار قبل الصبح حتى لا يسمع الناس صوت الجبخانة فى كوستى وهو الأمر الذى لفت نظر المواطنين كما أشرنا اليه .

يقول ممثل الاتهام في مذكرته الختامية عن السيد صلاح عبد السلام الخليفة الآتي:

"تحرى معه الملاحظ ابوبكر عباس شاهد الاتهام الرابع ، ورد في أقواله في الصفحات ١٥٥ الى ٥٦٨ في يومية التحرى (أ) في ملف رقم (١) أنه لم يشترك في المؤامرة وأنه كان يحاول تقريب وجهة النظر بين الحكومة والهادى عبدالرحمن ، أضاف في أقواله أنه ذهب مرة واحدة مع الهادى عبدالرجمن ومحمد صالح عمر الى دروة ضرب النار بالجزيرة أبا وحضر تمارين ضرب نار اشتركت فيها مجموعة من الأنصار وأنه شخصيا اشترك في هذا التمرين ولم يبلغ سلطات الأمن في الخرطوم بهذه الأعمال التي كان يقوم بها الهادى عبدالرحمن من تدريب واستعداد ظناً منه أن هذا لا يرقى الى درجة تشكل خطورة ، واستطرد قائلاً ..

بأنه هو الذى دعا الى تجميع كبار الأنصار فى أبا فى عيد الأضحى الماضى وعلل ذلك بأنه كان يحاول تخليص الهادى عبدالرحمن من قبضة الاخوان المسلمين، وأضاف أيضاً ..

أنه ذهب الى أبا بصحبة المتهم رقم (٥٣) احمد عبدالله حامد بتاريخ ٢١ مارس ١٩٧٠ لمقابلة الهادى عبدالرحمن بحجة اقناع الهادى عبدالرحمن بقبول زيارة الرئيس الى النيل الأبيض والجزيرة أبا ..

سجل هذا المتهم اعترافاً قضائياً بذهابه الى دروة ضرب النار واشتراكه فى تمرين ضرب النار ودعوته لكبار الأنصار وذلك فى الصفحات ٧١٥ الى ٥٧٨ فى يومية التحرى (أ) ملف رقم (١) أورد فى أقوال شاهد الاتهام رقم (٨) الفاتح ابراهيم السيد للمتحرى بالصفحة ٧٦٥ فى يومية التحرى (أ) ملف رقم (١) أن هذا الشاهد حضر اجتماعاً بين هذا المتهم والهادى عبدالرحمن وكان المتهم يشرح للهادى عبدالرحمن الموقف السياسى فى الخرطوم وكيف أن الحكومة قد فقدت السند الشعبى وأنه اثناء هذا الكلام حضر محمد صالح عمر ، والامام قال لهذا

المتهم تمشى معاى الدروة ، على أن يكون ذلك في صباح اليوم التالي للاجتماع ، وأضاف الشاهد أن الامام الهادى عبدالرحمن ومحمد صالح عمر وهذا المتهم ذهب ثلاثتهم الى مخزن السلاح دون أن يصحبهم الشاهد . ورد في أقوال الشاهد الهادي يس للمتحرى شاهد الاتهام الأول السيد ابوعفان والخاصة بهذا المتهم والتى جاء فيها أن الشاهد صحب الامام الهادى عبدالرحمن ومحمد صالح عمر وهذا المتهم وعزالدين الشيخ وبابكر العوض وحضر جميعهم تمرين ضرب النار الذى كان يجريه الأنصار ، ويضيف أن هذا المتهم اشترك في التمرين وضرب ثلاثة طلقات وأنه قام باصلاح بندقية معطلة بمساعدة محمد صالح عمر .. واستطرد الشاهد في أقواله ...

أن هذا المتهم اقترح على الامام الهادى عبدالرحمن ضرورة وقف تمارين ضرب النار قبل الثالثة صباحاً حتى لا يسمع الناس أصوات الطلقات النارية ويضيف الشاهد ..

أن هذا المتهم زار مخزن السلاح في صحبة الهادي عبدالرحمن ." ورد في أقوال شاهد الاتهام رقم ( ٢١ ) قريب الله خليل سعد أمام المحكمة العسكرية :" بأنه يعرف هذا المتهم وأنه بعد اطلاق سراح هذا المتهم من الاعتقال التحفظي في ١٨ يناير ١٩٧٠ كان الامام الهادي عبدالرحمن قد أمره بالذهاب الى امدرمان واحضار هذا المتهم الى الجزيرة أبا ، وأورد الشاهد كلمات الهادى عبدالرحمن أمام المحكمة وكانت ..

الامام قال لى صلاح فكوه من الاعتقال وعايزك تمشى تجيبه للجزيرة أبا " ..

وأضاف الشاهد أنه قام بتنفيذ تعليمات الامام ، واستطرد الشاهد في أقواله أمام المحكمة انه يذكر كان قد أخذ الامام الهادى عبدالرحمن ومحمد صالح عمر وهذا المتهم واثنين آخرين لا يعرفهم أخذهم الى دروة ضرب النار حوالي الساعة خمسة صباحاً وأنه شاهد هنالك الشاهد الهادي يس وكان يحمل بندقية أتوماتيكية ، وأضاف أنه ذهب مرة أخرى الى الدروة مع الامام قبل أن تخطط وتكتمل استعداداتها للتمرين."

كما ورد في أقوال الشاهد رقم ( ٢٢ ) أمام المحكمة العسكرية مقبول عبدالله مقبول الذي ذكر "أنه بتاريخ ٢١ مارس ١٩٧٠ احضر هذا المتهم من امدرمان الى الجزيرة أبا وكان يصحب هذا المتهم رقم ( ٥٣ -) احمد

عبدالله حامد ..

وكان المتهم صلاح عبدالسلام قد طلب العربة من الفاضل محمد بشير الذي كان متواجداً بامدرمان آنذاك وكان يقود العربة التي اقلت المتهمين الشاهد مقبول عبدالله مقبول ، استطرد الشاهد في أقواله أمام المحكمة أنه أخذ المتهمين بعربته الى الجزيرة أبا وأنزلهما في السراي بالجزيرة أبا وأنه عاد بالمتهم صلاح عبدالسلام الى امدرمان في نفس البوم الساعة الرابعة ظهراً ."

ونضيف من الخطبة الختامية لمرافعة الاتهام الآتي ..

"أدلى هذا المتهم باعتراف قضائى طائعاً مختاراً أمام القاضى جوزيف فرج جودة بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٧٠ بالصفحات ١٧٦ الى ٥٧٩ في يومية التحرى (أ) الملف (١) ورد في اعترافه القضائي أنه بعد اطلاق سراحه من الاعتقال التحفظي قابل السيد فاروق حمدالله عن طريق صلاح عبدالماجد شاهد الدفاع ( ٢٤ ) وتمت المقابلة بمنزل السيد فاروق حمدالله وكان الغرض منها محاولة إيجاد عمل لهذا المتهم كما طلب المتهم أن تتاح له الفرصة للذهاب للجزيرة أبا لمقابلة الهادى عبدالرحمن وقد طلب المتهم أيضاً من السيد فاروق حمدالله أن يسمح له بزيارة السيد الصادق المهدى في المعتقل بشندى بعد زيارة الامام الهادى وأنه طلب هذا الطلب منذ الآن حتى لا يفسر خطأ اذا طلبه بعد رجوعه من الجزيرة أبا وقد وافق الوزير السابق مبدئياً وهو شاهد الدفاع رقم ٢٧ على الطلب على أن ينظر في طلبه لمقابلة السيد الصادق بعد رجوعه من الجزيرة أبا ، ورد في اعتراف المتهم أنه سافر للجزيرة أبا بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام لمقابلة شاهد الدفاع رقم ( ٢٧ ) وقابل الهادي عبدالرحمن وتناقش معه حول المهمة التي حضر من أجلها وهي تقريب وجهة النظر بين الحكومة والامام الهادى عبدالرحمن وأضاف أنه لم يتوصل الى نتائج إيجابية مع الامام الهادى في تقريب وجهة النظر ، ثم عاد المتهم الى الخرطوم وقابل شاهد الدفاع رقم ( ٢٧ ) وأبلغه ما دار بينه وبين الهادى في الجزيرة أبا وأوضع له أنه لم يتوصل الى نتائج مرضية مع الامام ولم يبدى تجاوباً لأسباب أوضحها المتهم لشاهد الدفاع رقم ( ٢٧ ) وأبدى هذا المتهم بعض النقاط ربما تخفف من التوتر بين الحكومة والامام وتكون خطوة أولى نحو تقريب وجهات النظر وجاء في اعتراف المتهم أن الوزير السابق شاهد الاتهام رقم ( ٢٧ ) قد وعد ببحث الأمر مع السيد

الرئيس عند عودته من الخارج .. واستطرد المتهم قائلاً ..

أن الوزير وافق على طلبه لزيارة السيد الصادق المهدى وبالفعل سافر الى شندى لمقابلته والتفاوض معه ..

وأضاف المتهم في اعترافه القضائي ..

أنه عند زيارته للامام بالجزيرة أبا كان قد وجده تحت تأثيرالاخوان المسلمين واقترح عليه أن يدعو كبار الأنصار للاجتماع فى الجزيرة أبا لاداء صلاة العيد بالجزيرة أبا فوافق الامام على ذلك وكان الغرض من هذا الاقتراح هوتخليص الامام من قبضة الاخوان المسلمين.

استطرد هذا المتهم قائلاً ..

أنه قبل سفره لمقابلة السيد الصادق المهدى كان قد التقى بالسيد عمر الحاج موسى شاهد الدفاع رقم ( ٢٨ ) وأوضح له ما دار بينه وبين الامام وشاهد الدفاع ( ٢٧ ) السيد فاروق حمدالله وأخطره أنه بصدد السفر الى شندى لمقابلة الصادق المهدى في المعتقل وأضاف المتهم أنه تسلم من . شاهد الدفاع ( ٢٨ ) نقاط ومقترحات كان قد بعث بها السيد الصادق للحكومة علها تفيده في مناقشة الأمر معه والتوصل لنتائج بصددها ، كما أضاف أنه بعد عودته من شندى لم يتمكن من السفر الى الجزيرة أبا بسبب وفاة أحد أقاربه وأنه في وقت لاحق سافر الى الجزيرة أبا وهو يحمل كلمات شكر من عائلته للامام الهادي الذي كان قد بعث لهم معزياً وتمكن من مقابلة الامام الهادى وشرح له ما دار بينه وبين الصادق المهدى ووعده الامام خيراً وأنه قضى الليل بالجزيرة أبا وفي صباح اليوم التالي حوالي الساعة الخامسة صباحاً حضر له شخص لا يعرفه وأبلغه بطلب الامام لمقابلته وذهب له ووجد محمد صالح عمر واثنين آخرين لا يعرفهم وتحدث له الامام وقال أنه يود أن يربى الأنصار تربية عسكرية وأريدك أن تذهب لترى التدريب ووافق هذا المتهم على إصطحاب الامام ، ركب هذا المتهم العربة مع الامام ومحمد صالح عمر والآخرين اللذين لا يعرفهما وسار مسافة ٢٥ دقيقة بالعربة ثم توقف الركب ..

وأضاف المتهم ..

أنه لاحظ " تُكل " وحوالى ٣٠ أو ٤٠ شخص ودخل الامام " التُكل " ودخل هذا المتهم وراءه ووجد خندقاً كبيراً فعرف أنه دروة ضرب نار ،

وأضاف ..

أن الامام تحدث لشخص لا يعرفه سائلاً ان كان الناس ماشين كويسين ، فرد عليه ذلك الشخص بان الناس كويسين إلا أن هناك بعض الجبخانة لا تنفجر ..

ويستطرد المتهم في اعترافه القضائي ..

فى أن الامام طلب منه معالجة هذا الوضع ومشى المتهم ووجد ثلاثة قطع بنادق وأخذ جبخانة ووضعها فى بندقية فلم تنطلق الطلقة وأخرج الطلقة وجربها فى أحدى البندقيتين الأخرتين فانطلقت الطلقة وأخطر الامام أن العيب فى البندقية وليست فى الجبخانة وبعد ذلك خرج من الدروة مع الايام ومرافقيه وعاد الى الجزيرة أبا ..

استطرد المتهم قائلاً ..

أنه شعر بعدم الارتياح لهذه العملية وسأل الامام وتمنى ألا تكون له الرغبة فى القيام بأى عمل عدائى وأجابه الامام .. اطلاقاً ليست لديه النية فى ذلك انما أراد فقط أن يربى الأنصار تربية عسكرية .. ثم سأل المتهم الهادى عن محمد صالح عمر والشخصين الآخرين فرد عليه الامام مشيراً أن هؤلاء مخلصين وثبتوا معه ولديهم فكرة عن التدريب ولهذا السبب ترك لهم هذه المهمة ..

وأضاف المتهم في اعترافه القضائي ..

أنه عاد الى الخرطوم وفى يوم من الأيام قابله المدعو حسين مامون وهو شاهد الدفاع رقم (١) فى هذه القضية وأخطره أنه كان بالجزيرة أبا وأن الامام سمع بزيارة الرئيس لمنطقة النيل الأبيض وان الامام خطب فى الأنصار لمقاومة زيارة الرئيس، نقل المتهم هذه المعلومات لوزير الداخلية شاهد الدفاع رقم ( ٢٧) واقترح عليه إرجاء هذه الزيارة الى أن يذهب المتهم الى الجزيرة أبا ويتأكد من الموقف بنفسه ، سافر المتهم الى أبا ورجع الى الخرطوم حيث اعتقل يوم ٢٥ مارس ١٩٧٠."

"ولنؤيد اثبات قضيتنا ضد هذا المتهم فقد قدم شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابوبكر عباس المستند رقم (٥٠) وهو خطاب من المتهم محمد صالح عمر للهادى عبدالرحمن يقول فيه "..

بخصوص أماكن التدريب وأماكن الحراسة والمراقبة، كنت قد تحدثت مع الأخ صلاح على أن يقوم بجولة في أنحاء الجزيرة ولاسيما منطقة طيبة لاختيار الأماكن وخريطة الجزيرة ، ونرجو أن يصل الأخ صلاح قريباً لتحديد هذه المسائل ، كان التدريب أمس برشاش ثقيل وهنالك ضرورة لمراجعة الرشاشات جميعاً للتأكد منها حيث اننا وجدنا أن بعضها يحتاج للمراجعة بعد الاختبار ".

ويعلق السيد ممثل الاتهام حول أقوال هذا الشاهد فيقول ..

ان الأقوال التى أدلى بها هذا المتهم للمحكمة ، فقد جاء فيها اقراره الكامل لاعترافه القضائى الذى سبق وأن أدلى به أمام القاضى جوزيف فرج .. وهى أن المتهم ذكر بأن أول زيارة قام بها للجزيرة أبا كانت بصحبة فاروق البرير وشاهد الدفاع رقم ( ٢٥ ) الصادق عبدالله الفاضل وجاء فى رد المتهم على بعض أسئلة المحكمة عندما سئل من جانبها ان كان قد طلب منه أن يقوم بالزيارة للجزيرة أبا فأجاب بأنه هو الذى بادر بالطلب بالسفر للجزيرة أبا وشندى وأنه من الأسباب التى دعته ليطلب ذلك هو علمه بان الامام كان تحت تأثير جماعة الاخوان وأنه فكر بأنه لا يمكن فك الحصار إلا باستدعاء رجالات حزب الأمه لعقد اجتماع بالجزيرة أبا . وعندم سألته المحكمة عن نوع التأثير ، رد بان الامام قال ليه الناس المعاى ديل عارفين أساليب الشيوعيين ولم يذكر له أسماءهم والمتهم شعر بان هنالك ناس يأتمر الامام بأمرهم وأضاف المتهم أن الاخوان يسكنون سرياً فى الجزيرة أبا بالسراى ..

سألت المحكمة المتهم ان كان قد شرح رأى الصادق المهدى للوزير السيد حمدالله الذي أعطاه الأذن بالسفر لشندى ..

رد المتهم بلا .. لأنه يعرف طبع الامام ..

وذكر المتهم فى أقواله للمحكمة بأنه سأل الامام عن سبب حفر الدروة تحت الأرض ، فكان جواب الامام له بان الجزيرة أبا بلدة ما منظمة وما مخططة والقرى فيها متبعثرة وتوجد حيوانات فى الطرق ..

سألت المحكمة لماذا سأل الامام عن الدروة ..

فأجاب المتهم أنه ما كان حاسس براحة خاصة مع وجود محمد صالح عمر والاثنين الآخرين ..

سألت المحكمة المتهم لماذا ذهب للدروة ..

كان رده بأنه لا يمكن أن يرفض طلب الامام لأنه مربوط ببيعة ولا يمكن أن يعصى أمر الامام ..

سألت المحكمة أيضاً ان كان الامام لديه سلاح خاص .. قال ان الامام عندما سافر في مرة من العرات الى مصر أخذ معه مسدسات لتصليحها هناك ..

سألت المحكمة أيضاً ألم يكن من الممكن تبليغ حادثة مشاهدته للدروة ،

رد المتهم ..

أنه نسى الحادثة في وقتها ولم يذكرها ورأى أنها عادية ..

ذكر المتهم في أقواله أيضاً ..

أن السبب الأساسى لدخوله في الوساطة هو إنتماءاته وولائه لانصاريته ، أضاف أيضاً ..

أن المتهم رقم ( ٥٣ ) احمد عبدالله حامه حرك في المنزل وأن المتهم صلاح عبدالسلام طلب منه أن يرافقه للجريرة أبا وكان ذلك يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ ظهراً ..

وأستطرد المتهم صلاح قائلاً فى أقواله بأنهما وصلا فى نفس اليوم وقابلا الامام وأن المتهم احمد عبدالله اختلى بالامام حوالى أربعون دقيقة بعدها دخل الامام لحجرته ونادى المتهم صلاح عبدالسلام.

في الجانب الآخر سرت حركة نشطة لتدريب شباب الأنصار على السلاح واستعماله ، أفاد اتحاد ابناء الجزيرة أبا بأن هناك تدريباً يقوم داخل الجزيرة أبا تقوم به عناصر الاخوان المسلمين وبعض العناصر المتقاعدة من القوات المسلحة كالنقيب (م) صلاح عبدالسلام الخليفة ، وفي ذات الوقت تدفقت المعلومات حول دخول السلاح من اثيوبيا الى الجزيرة أبا عبر الكرمك بالجمال حتى الكرمك ومن هناك عن طريق المركبات التجارية "اللوارى "الى الجزيرة أبا ، حتى اصبحت المسألة حديث المجتمع .

تصدت الأجهزة الأمنية والشرطة للبحث عن كيفية دخول السلاح.

### الالتزام والواجب

زارنى فى كوستى والدى عليه رحمة الله ، وأبدى رغبة شديدة فى زيارة الامام الهادى بالجزيرة أبا لأنه ليس من جماعة الأنصار فحسب بل يُعتبر أحد وكلاء الامام لمنطقة الخندق والقولد بعد وفاة عمى الحاج على محمد ابراهيم عليه رحمة الله ، أوضحت لوالدى الظروف التى تمر بها البلاد وموقفى كمسئول بالمنطقة وما سيقال عنى ، وربما التشكك فى موقفى ، لم يوافقنى الوالد وتحت اصراره اتصلت بالرائد فاروق حمدالله ـ عليه رحمة الله ـ شارحاً له الموقف ، فلم يتردد فى أن يقول لى ..

يا محمد نحن كلنا لنا انتماء اتنا ولا تثريب عليك ان رافقت والدك وكلنا آباءنا واجدادنا من ذلك النوع ..



الحاج عبدالعزيز محمد أبراهيم

وفى نفس اليوم وفى حوالى الثانية عشر ظهراً كنا فى زيارة الامام بالجزيرة أبا حيث رحب بوالدى ترحيباً حاراً وسأله عن الأهل والشيوخ فى منطقة الخندق والقولد باسمائهم لدرجة دُهشت معها فى حفظه للاسماء والسؤال عن احوالهم ، بعدها صلينا الظهر وتناولنا الغداء وتركتهما يتحدثان منفردين وعدت لأستأذن فى الانصراف أبدى الامام رغبته فى أن يقف والدى على ما يجرى فى الجزيرة أبا من مناشط ، فقال لابد أن يرى

فقال ..

لابد أن يرى غار المهدى ونار القرآن التى لم تنطفىء منذ عهد الامام المهدى وبناء جامع الكون ، المسجد العتيق وشباب الامام فأذعن والدى على الفور ولم أجد مفراً من الانتظار نزولاً على رغبة الامام ووالدى ،



ملاحظ شرطة محمد عبدالعزيز (المؤلف )

أعدت مقاعد أمام السراي لجلوسنا حيث تم استعراض لشباب الأنصار في زيهم المعروف وهم ينشدون ..

الى الامام الى الامام يا شباب الامام ..

ويكبرون ويهللون لأكثر من ساعتين وهم يمرون أمامنا في تشكيلات عسكرية حتى ادركنا صلاة العصر فقضيناها في جماعة وحينما انتهينا من الصلاة كانت عربة الامام الخاصة جاهزة لتقلنا الى غار المهدى بمنطقة تُسمى " الغار" فألفينا مجموعة من الشباب يحفظون القرآن ووقفنا على نار القرآن التي لم تنطفىء منذ عهد الامام المهدى والمحافظة عليها ، حيث قام والدى بالتبرع لذلك بمبلغ من المال تشجيعاً للطلاب ،

ثم اتجهنا الى حيث تم وضع حجر الأساس للجامع العتيق جامع الكون حيث تبرع والدى بمبلغ محترم من المال مساهمة فى تشييد ذلك الصرح ، عدنا ثانية الى السراي حيث صلينا المغرب وعندما هممنا بالانصراف تبرع والدى أيضاً لشباب الأنصار .. وهكذا قضينا يومنا فى حضرة الامام ومناشطه فى الجزيرة أبا .

كان من نتاج وافراز زيارتي مع والدى الى الامام بالجزيرة أبا أن كتب أحد العناصر الشيوعية تقريراً يتهمنى بالتقصير في أداء واجبى تجاه النظام بل أعتبرت من العناصر الرجعية التي يجب بترها ، مشيرين الي زيارة والدى الى الامام في الجزيرة أبا ، رفع عضو ذلك التنظيم الى رئيسه السيد محمد احمد سليمان الذى أصبح مديراً لوزارة الداخلية فأدرج اسمى في قائمة الابعاد لضباط الشرطة ، نقل الّي ذلك صديق عزيز توفرت لديه هذه المعلومة ، فأوصاني بمقابلة الوزير حمدالله ورفع الأمر له قمت بمقابلة الوزير في وزارة الداخلية حيث نقلت له ما لدى من معلومة ، فما كان منه إلا أن استدعى السيد محمد احمد سليمان أمامي وسأله ان كانوا يعدون قائمة ابعاد لعناصر الضباط ، فاجاب بالايجاب ، فطلب منه الوزير أن يقدم له تلك القائمة فاحضرها له ولما اطلع عليها الوزير حمدالله طلب منه أن يبقيها لديه ثم أذن له بالانصراف . راجع الرائد حمدالله القائمة معى وكان اسمى بينها فسألنى رأيي عن أداء الضباط المضمنين في قائمة الابعاد ، شرحت له كل ما أعلم بكل الأمانة والصدق وقلت له ان تم ابعاد هؤلاء الضباط فان ظلماً سيقع بهم وبأسرهم .. وهكذا ألقيت القائمة .

### اهتمام الوزير بالامام

بتاريخ ١٢ يناير ١٩٧٠ اتصل بى عبر الهاتف المباشر الرائد فاروق حمدالله وزير الداخلية وعضو مجلس قيادة الثورة يستفسر عن كيفية مرور الشرطة على الجزيرة أبا فاخطرته بما تقوم به حسبما أتفق عليه إلا أن الجديد هو استبدالي لرئيس شرطة نقطة المرابيع نتيجة لعدم دقته في الاستطلاع عن الطائرة ، وإننا أجرينا مروراً ليلياً واحداً نتيجة

للمعلومات المتعلقة بموضوع ادخال السلاح الى الجزيرة أبا ، ذكر الوزير أنه تلقى عبر اللواء (م) احمد عبدالله حامد أن الامام والأنصار بالجزيرة تضايقوا من كثرة مرور الشرطة بأبا ، وكلفنى بمقابلة الامام وشرح الأمر له .

فى صبيحة اليوم التالى قمت بزيارة الامام فى أبا وعلمت أنه متوعك من ألم فى ساقه وركبته ، اخطرت لاقابله فى مقر سكنه الخاص فدخلت عليه وعلمت منه أن رجله قد انزلقت فى الحمام وأنها تؤلمه فسألت له العافية ثم تحدثنا عن مقابلة اللواء (م) احمد عبدالله حامد للوزير حمدالله وعن مرور الشرطة الليلى بالجزيرة أبا فشرحت له الغرض وأن مثل هذه الأمور الصغيرة يمكن حلها محلياً ولا داعى لرفعها الى الخرطوم ، شكرنى وقال أنه كان يعتقد بأنها تعليمات أو توجيهات من الخرطوم ، وبينما نحن نتجاذب أطراف الحديث دخل علينا اللواء (م) احمد عبدالله حامد قادماً من الخرطوم لتوه ، وقال للامام ...

لقد كنت موجوداً مع الوزير حمدالله حينما تحدث الى الملاحظ محمد عبدالعزيز ، وأرجو منك يا سيادة الامام أن تحاول الاتصال بالسيد محمد في كل شيء أولاً وبعد معرفة الأمر يمكن أن تتصل بالخرطوم وانكم يا سيادة الامام تقدرون مسئوليته وحساسية الموقف بالنسبة له ، لأن مثل

هذه الأمور بسيطة ويمكن حلها محلياً ..

وافق الامام وأمن على حديث اللواء (م) احمد عبدالله وأردف أنه افترض أن الأمر صادر من الخرطوم ولا دخل للملاحظ به ، بعد نقاش تم الاتفاق على الفاء المدور الليلي وأن تكتفى الشرطة بالبقاء حتى المساء والنهار بالمحكمة كما أتفق أولاً ، ودعتهما وعدت الى كوستي حيث نقلت للوزير حمدالله ما تم من لقاء واتفاق ، وأن الامام يشكو من ألم في رجله وركبته فطلب الي الوزير حمدالله أن اعود اليه مرة أخرى لانقل له تمنياته بالشفاء وأنه يمكنه الحضور الى الخرطوم للعلاج أو ارسال طبيب خاص . لانعدام أي وسيلة اتصال هاتفي بالجزيرة أبا وكوستى عدت لمقابلة الامام صباح يوم ١٤ يناير ١٩٧٠ ، وجدته في حالة تحسن فنقلت له تحيات الوزير حمدالله وتمنياته له بالشفاء ودعوته للذهاب الى الخرطوم للعلاج فطلب الي أن انقل للوزير شكره لإهتمامه به وبعلاجه وأن حالته تحسنت ولا داعي حتى لارسال طبيب . في طريق عودتى الى كوستى من الجزيرة أبا كنت افكر في اصرار الوزير على اقناع الامام الحضور الى الخرطوم المنوم

وعما إذا كانت هذه محاولة جديده لاستدراجه للخروج من الجزيرة أبا ؟ ومن قبل هذا هل كان حضورالوزير على رأس وفد من الخرطوم لمقابلة الامام والتحدث اليه والاصرارلدخول بحراسة وبقوة مسلحة عملية " جس. نبض " لابعاد الامام عن معقله الحصين ؟ ظلت هذه الافكار تدور في رأسى وأنا في طريق عودتي الى كوستي .

### أبا .. والأستعداد

تمر الأيام ويزداد الحديث حول استعدادات تُجرى داخل الجزيرة أبا من تدريب على السلاح ، اصوات طلقات عند الظهيرة لفتت نظر سكان كوستى وربك ، كانت اصوات الطلقات واضحة ومسموعة الأمر الذى جعل الجميع يجزمون بأن دخول الامام فى معركة فاصلة مع النظام هى مسألة حتمية .. من جهة أخرى نشطت الأجهزة الأمنية بالمنطقة من شرطة سياسية واستخبارات عسكرية فى محاولة جادة لوضع اليد على أى مركبة تحمل السلاح الى الجزيرة أبا عبر حدود السودان الشرقية عند الكرمك



جانب من الاسلحة التي ارسلها الشريف للامام

حتى الجزيرة أبا مروراً بمركزى سنجه وسنار، كما تم تجنيد عناصر كثيرة من ابناء منطقة سنار وسنجه والكرمك وقبائل الأرومو والوطاويط

لمعرفة كيفية دخول السلاح واللوريات التى تحمله ، رغم كل ذلك لم تستطع هذه الأجهزة أن تضع يدها على أى مركبة من تلك المركبات ، واستمر تدفق السلاح على الجزيرة أبا ، ولعل الاخفاق كانت له أسبابه المنطقية المترتبة عن ضعف التنسيق بين الجهات المسئولة مما أدى الى دخول كميات كبيرة من السلاح حديث الصنع الى الجزيرة أبا فتسربت تلك المعلومات الى السلطات عن طريق جماعة اتحاد أبناء الجزيرة أبا وبعض الشيوعيين الذين جندوا أنفسهم أعيناً للنظام .

# دعوة للاحتفاء بشهداء جودة

فى الأسبوع الأول من فبراير ١٩٧٠ مر قطار خاص يقل رئيس مجلس قيادة الثورة اللواء جعفر محمد نميرى قادماً من الأبيض بعد الاحتفال بعيد العلم ، وقف القطار بمحطة كوستى حيث تجمهر المواطنون للقاء رئيس النظام الذى احتفل به فى عدة أماكن من البلاد بدءاً من حى ودنوباوى فى امدرمان ، لم يبق موطىء لقدم ، وتعالت هتافات الجماهير بحياة الثورة وقائدها ورفاقه منددة بالاحزاب والطائفية مرددة شعارات ذات مدلولات سياسية وفى تنظيم دقيق ثم طالب أحد المتحدثين من الشيوعيين بزيارة الرئيس لمدينتهم ويتساءل عن سبب تأخر زيارته لها ، وهى سند الثورة وليست معقل الرجعية والحزبية كما يقال عنها ، وثرتفع الدعوة للاحتفال بشهداء جودة فيوافق الرئيس على زيارة كوستى للاحتفال بشهداء جودة فيوافق الرئيس على زيارة

هكذا حُسمت زيارة كوستى للاحتفال بشهداء مزارعي مشروع جودة .



\_ أحداث مشروع جودة . \_ أحداث عنبر جودة المشئوم . والمنتف المنافية المنافية

عند عودة رئيس مجلس قيادة الثورة الى الخرطوم لحق به وفد من المنظمات الجماهيرية فى كوستى لتحديد برنامج الاحتفال . إتصل بى الرائد حمدالله هاتفياً وطلب مني أن أعد تقريراً مفصلاً عن أحداث جودة .. وعليه تنفيذاً لطلب الوزير شرعت فى إعداد التقرير ، فرجعت الى سجلات المحكمة فى كوستى وسجلات الشرطة وعلمت أن سكرتير اتحاد مزارعى جودة ما زال حياً موجوداً فى كوستى ، وهو موجود بالمركز ويعمل كاتب عرضحالات ، فوجدتها فرصة لكى إستقى منه ما يقود الى إعداد تقرير كامل مفيد ، ذلك هو العم احمد ابراهيم ، وهناك أيضاً الناظر الشريف المكى عساكر ناظر عموم البقاره أمد الله فى عمرهما والعمدة احمد نواى ، رحمه الله .

### مشروع جوده الزراعي

مشروع جودة من المشروعات الزراعية الخاصة بالجزيرة والنيل الأبيض كانت شركة عبدالمنعم محمد تمتلك رخصة المشروع الذى قام فى عام ١٩٥٢ على مساحة قدرها ١٥ ألف فدان و يقول الملف ١٩ بدار الوثائق المركزية بأن الجزء الجنوبى من هذا المشروع قد أثار عند إنشائه مشكلة بين مفتش مركز كوستى ومفتش الرنك حول أيهما المسئول عن الإشراف على ذلك الجزء والبنهت المشكلة بأن أصبح الإشراف على الجزء الجنوبى مسئولية مفتش مركز كوستى . كان المشروع قد قُسم الى حواشات مساحة كل حواشة خمسة أفدنة و يقول التقرير الوثائقى أنه نتيجة لتلكؤ السلطات فى إجابة مطالب المزارعين حدثت مواجهة بين الشرطة والمزارعين فى جودة (١)، حيث تجمع نحو سبعمائة مزارع فى مشروع جودة ورفضوا تسليم القطن نتيجة لتأخر صرف استحقاقاتهم وعدم إجابة السلطات لمطالبهم . وبناءاً على قرار اتخذه استحده منع المزارعون عمال اللقيط من جمع القطن فى المشروع

<sup>(</sup>۱) من تقرير احداث جودة ـ دار الوثائق المركزية (الملف ۱۱). ترتب على ذلك مواجهة مع الشرطة التى قامت بإعتقال أكثر من ۱۵۰

مزارعاً ، ثم شُكلت لجنة فورية برئاسة الشريف المكي عساكر ناظر عموم البقاره التي أصدرت حكمها على المقبوض عليهم ، تراوحت الأحكام بين سنة وسنة أشهر . كما تم اعتقال بعض المواطنين الذين أيدوا موقف المزارعين وتعاطفوا مع قضيتهم وكان ذلك في مؤتمر عقد في كوستى في ١٢ فبراير ١٩٥٦ . عندما زاد الجو توتراً بكوستي نتيجة للتظاهرات والاحتجاجات إضطرت محكمة كوستى الانتقال الى جودة بناءاً على رغبة الناظر ، حاولت المحكمة أن تصل الى اتفاق مع المزارعين إلا أن المزارعين رفضوا مقابلتها أو المثول أمامها ، وأصروا على عدم رفع الاضراب الذى وضعوه كشرط أساسى لرفع الاضراب تبع ذلك أن وصلت الى جودة لجنة وساطة برئاسة الشريف المكي عساكر ومعهم ضابط البوليس على الفضلي والصول السماني صول الناظر يوم ١٨ فبراير ١٩٥٦ ، قدمت اللجنة إقتراحاً برفع الاضراب على أن يؤجل عرض الحسابات عشرين يوماً حتى تتمكن الجهات المعنية من إعدادها ، على أن تصرف سلفية فورية مقدارها ٢٠ جنيهاً لكل حواشة والاعتراف بالاتحاد وتأجيل المطالب الأخرى .. هكذا وافق سكرتير الاتحاد ، إلا أنه لم يستطع أن ينقل تلك الموافقة لكل المزارعين لسوء المواصلات إذ كان يعتمد على دابة " حمار " في تحركه ، ثم حدث تعدى على عربة تخص السيد احمد ابوشامه وهو ناظر بالمشروع مما حدا بضابط البوليس على الفضلي جمع قواته في مواجهة المزارعين الذين تجمعوا ليسمعوا ما توصلت اليه لجنة الوساطة مع اتحادهم فاعتبرت الشرطة أن ذلك تحدياً وإستمراراً للموقف مما جعلها تلجأ الى إستعمال القنابل المسيلة للدموع مما دفع بالمزارعين الى مهاجمة البوليس والدخول معهم في عراك مباشر فكان نتيجة ذلك اضطرار الشرطة للدفاع عن نفسها مما أدى الى مقتل أحد رجال الشرطة وثلاثة من المزارعين كما جرح العديد و تقول جريدة "الصراحه " ..

 فى يوم ٢١ فبراير ١٩٥٦ نتيجة لتلك التطورات قامت الشرطة بالقبض على نحو ثلاثمائة وخمسين من المزارعين بجودة ونقلتهم الى كوستى بغرض التحقيق معهم أو حبسهم تجنباً للمزيد من الاضطرابات (١)،

<sup>(</sup>١) جريدة الصراحة السودانية \_ ٢٢ فبراير ١٩٥٦.

حدث اهمال شديد من ناحية الاحتفاظ بهذا العدد الكبير ، حيث قامت الشرطة بادخالهم أحد العنابر المعدة لسكن جنود القوات المسلحة ، عنبر بطول ٥ ر١٩ متراً وعرض ٥ ر٥ متراً ، هذا المكان أعد ليسع ٢٠ " عشرين " جندياً فقط ( جريدة الأمه ٢٧ فبراير ١٩٥٦ ) . فأحكم البوليس قفل النوافذ التسعة من ناحية الجنوب وسبعة نوافذ وبابين من ناحية الشمال أحكاماً شديداً وحرسها الجنود من الخارج . (أتهم الضابط احمد غندور بذلك إلا أن الإتهام لم يثبت ضده الاتهام وشطب تجاهه ) . وأشارت سجلات شرطة مركز كوستى أنه نتيجة للعدد الكبير في ذلك المكان توفي ١٩٨ مزارعاً من أصل ٢٠٧ ادخلوا ذلك العنبر ، بينما يقول سكرتير الاتحاد العم احمد ابراهيم أن العدد الذي توفي ٢٠٧ وأوردت بعض الصحف أرقاماً مختلفة عما وجدناه مسجلاً بدفاتر الشرطة والتي على ضوئها قدمت القضية امام القضاء . أثبت تقرير الطب الشرعى أن أسباب الوفاة هي .. إجهاد .. حرارة ونقص حاد في الاوكسجين وتراكم غاز ثاني أكسيد الكربون . ﴿ صورة من أصل الوثيقة من كتاب الطب الشرعي حيث أصبحت الحادثة التي سميت به .. ٠

عليه أصدر مجلس السيادة السوداني البيان التالي نصه :-

بيان مجلس السيادة:

إن مجلس السيادة إذ يأسف أشد الأسف على الفاجعة المؤلمة التي ذهب ضحيتها عدد غير قليل من المتظاهرين ويشاطر الأمة جمعاء وأهالي الضحايا خاصة عظيم الحزن وبالغ الأسي ويؤكد من جانبه وقد وقعت الواقعة أن العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي وأن التحقيق الدقيق النزيه سيمكن المختصين من تحديد المسئولية وتوقيع الجزاء الرادع على كل من كانت له يد في هذا الحادث المؤلم.

كما أصدرت الحكومة البيان التالى :-

إن حرادث مشروع جودة التى تدعو الى الأسف قد إضطرت السلطات فى مركز كوستى الى اعتقال عدد كبير من المزارعين المتهمين بإثارة الشفب أو بالاشتراك فيه وحجزهم تحت التحقيق الجنائى فى بعض العنابر التى كان يعتقد أنها أرحب وأوسع من المكان المخصص لأمثالهم من المتهمين وقد

تم ذلك بواسطة السلطات المختصة في مصاء أمس ولكن عند فتع ابواب المنابر هذا الصباح وجد مع الاسف الشديد ان عدداً غير قليل قد توفوا وان آخرين يعانون ارماقاً شديداً "

عددا غير قليل قد توفوا وان اخرين يعانون ارماقاً شديداً " مما سبق يتضح أن هناك إهمالاً كبيراً قد حدث من جانب السلطات المركزية والسلطات المحلية بمركز كوستى ، حيث أن المفتش الادارى لم يعط الأمر أهمية كبيرة ولم يشرف عليه بنفسه وترك صغار الموظفين والشرطة يتصرفون دون دراية أن خبرة كافية . وعلمنا من بعض المواطنين بكوستى أن الأمر حين نقل للمفتش الادارى الذى كان يتسلى بلعب الورق اكتفى بارسال تعليماته على ورقة صغيرة نزعها من علبة سجاير . أما الشريف المكى عساكر ناظر عموم البقاره رغم أنه حاول بذل جهد مقدر إلا أنه كان صغير السن قليل الخبرة والتجربة ولا يستطيع بمفرده دون سند السلطات المركزية والادارية المحلية أن يقوم بأكثر مما قام به ، أما في جانب الشرطة فكانت تصرفاتها رعناء بها الكثير من التهور واستعمال القوة في غير موضعها ، مما أثر في سير هذه الأحداث ، خاصة الإصرار على إحتجاز كل هذا العدد الكبير داخل عنبر صغير ، فاذا كانت الحجة أنها أرحب وأوسع من المكان المخصص غنبر صغير ، فاذا كانت الحجة أنها أرحب وأوسع من المكان المخصص لأمثالهم من المتهمين كان يمكن وضعهم في حوش السجن .

كان الشيوعيون وراء كل ما حدث بشهادة الجميع حيث ثبت من أقوال كل الذين إتصلت بهم وتحدثت اليهم أن الشيوعيين حركوا المزارعين أولاً ثم إستغلوا الأحداث وسيروا المواكب وتمت تعبئة نقابات العمال حاملة اللافتات الى ميدان التاكسى بكوستى حيث ألقى عليهم الشفيع احمد الشيخ سكرتير اتحاد العمال كلمة هاجم فيها سياسة الحكومة المعادية للطبقات الشعبية ، ثم تلاه العبيد عامر سكرتير اللجنة التحضيرية لاتحاد مزارعى النيل الأبيض الذى أكد عزم المزارعين على مواصلة النضال حتى آخر فرد منهم .

كما شاركت الصحافة في إستنكار الأحداث التي جرت بكوستي وجودة وإحتجبت عن الصدور يوم الثلاثاء ٢٨ فبراير ١٩٥٦ بناءاً على قرار لجنة اتحاد الصحافة في الجلسة المشتركة بينه وبين رؤساء تحرير

الصحف (كتاب كوستى - لنصرالدين ابراهيم شلقامي).

ولقد طالب الاخوان المسلمون بتحقيق مطالب المزارعين العادلة ، فأشاروا الى ضرورة أن يرعى اتحادهم مصالحهم العادلة ويقودهم قيادة واعية مع الدعوة لقيام هيئة نزيهة للمشاركة بين المزارعين وأصحاب المشاريع ، كما طالب الاخوان المسلمون ضرورة إجراء تحقيق سريع يحدد مسئولية من تسبب في أصل الحوادث الدامية .

أما الحزب الجمهورى فقد طالب باستقالة وزير الداخلية لانشغاله بمصالحه الشخصية الذاتية وإهمال مشاكل الشعب في غمرة تنافس الاحزاب على الحكم.

كا صدرت بيانات عن اتحاد خريجى الجامعات المصرية السودانيين ، واتحاد مزارعى الجزيرة العام ومن أصحاب المشاريع الزراعية فى كوستى .

وكنتيجة لاشتراك الشرطة واتهامها فيما حدث من أحداث تم إيفاد القاضى وقتها الاستاذ عبدالعزيز شدو من محكمة النيل الأزرق للتحقيق في أحداث جودة ، حيث أصدر قرار بترحيل ٢٥٠ من المتهمين الى كوستى لحمايتهم وابعادهم من مسرح الأحداث إلا أن ذلك جاء بنتيجة عكسية لتصرف الشرطة في الاحتفاظ بهم كما سبق الإشارة اليه .

فى محكمة كبرى عقدت فى كوستى عقب الانتهاء من التحقيق رأت الحكومة أن تبدأ المحكمة بنظر قضية العنبر بكوستى ثم تنظر قضية مزارعى المشروع ، وكان الغرض واضحاً من ذلك هو أن تمتص الحكومة غضب الجماهير بمحاكمة الشرطة وإهمالها رغم أن تلك هى الحقيقة ـ إلا أن الأساس هو عدم جدية الحكومة فى معالجة مشكلة مزارعى مشروع حودة .

أنتهت القضية بتقديم ١٤ من ضباط ورجال شرطة مركز كوستى حيث أدين الضابط عثمان احمد محمود ومعه ثمانية من ضباط الصف وجنود الشرطة وبرأت المحكمة خمسة هم الضابط احمد غندور وأربعة من ضباط الصف وجنود الشرطة.

كانت هذه هى قصة شهداء عنبر جودة وأحداث مشروع جودة الزراعى التى أراد الشيوعيون وقتها ( ١٩٦٩ ) الاحتفال بها وطلب منى الرائد فاروق حمدالله أن أكتب له تقريراً عنها .

هذا ما كان من أحداث جودة وعنبر جودة بكوستى ولنعد الآن الى تفاصيل أحداث الجزيرة أبا .

#### Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>)

In 1954, 189 cotton growers died overnight in a single Sudanese barrack room—later referred to as the 'Black Hole of Kosti'—following riots over the selling price of cotton. The room measured only about 18 × 6 metres (60 × 20 ft), and 300 men had been locked in it, without relief, from 9.30 p.m. until 5.30 next morning. No one had room to lie down, and there was no ventilation, the two doors and eighteen window, available having been closed to prevent escape. Heat, exhaustion and extreme deprivation of oxygen—with

accumulation of carbon dioxide—all played parts in the causation of death.

Only 111 prisoners survived.

The minimum fatal concentration is 25-30%, and high concentrations of 60-80% may, as with other irrespirable gases, cause instant collapse and death. Tissue anoxia is the cause of death?

جانب من التقرير الشرعي الذي يوصف اسباب الموت في عنبر جوده

الفعل الجابع

arrival recovery resignation

Speniment throst custom disaster of the control of the customer and the cu

of co-80% map as with other microside and a second

التي يو دري أديما و السوية في عليي حريه



- ـ رحلة نميره الم النيك الإبيض.
  - ـ برنامج الزيارة .
  - ـ المقاومة والاستعداد .
  - ـ إلغاء الزيارة وعودة الرثيس .
    - ـ العمليات العسكرية فحم الجزيرة أبا .
      - ـ حريق المعلج والمعصرة .
- \_ قصف كوستم من الجزيرة أبا .
- \_ إستسلام الجزيرة أبا وخروج الامام.

# رحلة نميري الى النيل الأبيض.

على إثر قرار زيارة رئيس مجلس قيادة الثورة الى منطقة النيل الأبيض والجزيرة أبا إتصل بي في يوم ١٦ مارس ١٩٧٠ العميد احمد كرار مساعد مدير عام الشرطة لمديرية النيل الأزرق لأنقل ذلك للسيد الامام وأن أسمع منه رأيه حول إحتياطات الأمن الواجب إتخاذها ، كما حدث من قبل أن أتصل بي الرائد فاروق حمدالله وزير الداخلية لأنقل للامام نيتهم في زيارة الجزيرة أبا وملاقاته. وكما جرت العادة في كل مقابلاتي فبمجرد وصولى يقوم أحد الحرس " الملازمين " بإخطار الامام وفى أقل من ربع ساعة يكون الامام معى ليسمع منى .. إلا في هذه المرة التي حضرت كالعادة وقام الحرس الخاص " الملازم " باخطار الامام حيث تأخر حضوره لملاقاتي قرابة الساعة الكاملة وحين حضر كان في زى الامامية الكامل من حيث " الجبة والفرجية والقفطان والمكاوية والعصا المعروفة " وكان يمتشى خلفه اثنين من الملازمين " الحرس الخاص " وعجبت أكثر عندما بقى الملازمين خلف الامام على غير ما جرت به العادة أن يتركانا وينسحبا . شعرت بأن المقابلة أخذت الطابع الرسمى البروتكولى على غير العادة التي جرت عند مقابلاتي السابقة كلها ، حتى عندما كان يشكو من ألم الركبة طلب منى أن أدخل عليه في غرفة نومه الخاصة ، فتساءلت ماذا يجرى ؟ على كل بدأت حديثي بأني وجهت لمقابلة سيادته لاخطاره بزيارة الرئيس نميرى للجزيرة أبا في يوم ٢٧ مارس وأن مساعد مدير عام الشرطة للمديرية طلب منى أبحث مع سيادته أمر التحوطات الأمنية لتلك الزيارة . رد على الامام قائلاً :-

ابنى محمد إنى أعترض على هذه الزيارة لأن الغرض واضح منها وهو أن النميرى يبغى منى تأييد نظامه ، وبما أنى كتبت له رأيي كتابة مع مندوبهم اللواء (م) احمد عبدالوهاب ولم يرد علي بل تجاهلنى ، فانى لا أرفض فقط قبول زيارته للجزيرة أبا بل إعترض على زيارته لكل منطقة النيل الأبيض هذا تجاهل فات الحد ، لأنى أوضحت فى مذكرتى التى حملها اللواء (م) احمدعبدالوهاب رأيي ورأي مواطنى منطقة النيل

الأبيض ، فلم يرد علي ، لقد سكتنا على زيارات النميرى لكل مناطق نفوذنا في الغرب ويريد أن يزورنا في معقل أنصارنا في الجزيرة أبا ضمن زيارة منطقة النيل الأبيض .. لا .. لا والله لن يحدث هذا ولن ترى عيني هذا النميري ."

كان الرأي واضحاً ومحدداً لكن لابد من أن أقول شيئاً .. هذه اللحظات التى تنعدم فيها الكلمات ، فقلت له .. سيادتكم ربما كان رأيه في عدم الرد عليكم أنه ترك أمر مناقشتها معكم مباشرة وليست عن طريق وسيط ..

رد .. إن كان كذلك فكان في مقدوره أن يقول إنني تركت الرد حتى ألتقى بك عند زيارتى ، أو يأتى خصيصاً لمناقشتى .. تلت .. ربما لا يريد أن يوضع أن هناك مذكرات متبادلة للرأي العام ، وأننى شخصياً لم أكن أعلم أن هناك مذكرات متبادلة .. وربما تأخر الوسيط في إبلاغكم ومثل هذه الأمور السياسية الهامة لا توضع للعامة ، وأننى أرى أنها فرصة سانحة لكي توضع رأيك مباشرة له وتناقشه دون وسيط ..

#### رد .. شكراً لك يا إبنى وأرجو أن تنقل رأيي هذا .

خرجت منه بعد أن ودعته لأعود الى مكتبى بكوستى ، كنت أفكر كثيراً فى الموقف الذى كان يحمل فى طياته الكثير من الخطر ، للأمانة والتاريخ أسجل هنا أنى كل زيارتى ومقابلاتى للامام التى استمرت قرابة العشرة أشهر لم أشعر فى حديثه نبرة أقوى من التى تحدث بها معى تلك المرة ، فقد كان يتحدث بانفعال باد وصوت لم أعهده فيه من قبل ، حتى عند زيارة الوزيرين . كان يتحدث هذه المرة بطريقة الذى يتكىء على سند قوى ، كان حديثه قاطعاً والقرار فيما يبدر كان جاهزاً والكلمات منتقاة بعناية .. بل أراد أن يشهد على حديثه ذلك الملازمين اللذين كانا كالتماثيل الواقفه خلفه .

كنت أفكر في كل هذا وأنا في طريق عودتي الى كوستى .. وأفكر في رد الفعل وتصوره وأردد حديثه الذي حفظته عن ظهر قلب وسجلته في مذكراتي الخاصة قبل أن أنساه . إتصلت بالسيد احمد كرار ونقلت له ما حدث وملاحظاتي ( علمت فيما بعد ، عن زيارتي هذه أنه كان قد جرى حوار مع الامام لكي لا يسمحوا لي بالعودة الى كوستي لنقل تلك المعلومة الى الحكومة لأن الرأي وقتها كان أن يخفي أي معارضة علنية ، وكان ذلك فيما علمت رأى محمد صالح عمر ، وكان رأي البعض الآخر مهما حدث فمن الأوفق أن يعلم النظام من خلال مندوبه أن الزيارة مرفوضة وليفعلوا ما يشاءون . أشار بعضهم بقتلي وأشار آخرون بالاحتفاظ بي كرهينة ، ذلك الاختلاف أفادني لكي أصل سالماً ) . كان ذلك في الرابعة والنصف ظهراً ، وفي مساء نفس اليوم إتصل بي الرائد حمدالله من الخرطوم مستفسراً عن زيارتي للامام ومستوثقاً من كلمات رد علي الوزير حمدالله بأن هذا عجيب ..

رد علي الورير حمدال

#### فقلت له فعلاً ..

قال لى لا العجيب أن الأخ ابوالقاسم حدثنى قبل ساعة وأخبرنى أن المحافظ صلاح قرشى محافظ مديرية النيل الأزرق نقل له موافقة الامام على زيارة الرئيس نميرى للجزيرة أبا ..

نسألته كيف تم الاتصال بالامام .. نرد هذا ما سوف أسأل عنه ...

انتهت محادثتى مع الرائد حمدالله وحلت فى رأسى علامة إستفهام أخرى .. كيف ؟ أيكون السيد المحافظ انتدب من إتصل بالامام قبلى ونقل ذلك المندوب موافقة الامام ؟ أيكون الامام وافق أولاً ثم اعترض ثانياً ؟ أيكون مندوب المحافظ كاذباً ؟ أم أنه لم يتصل أصلاً ؟ دارت فى ذهنى هذه الأسئلة التى لم أجد لها جواباً ..

فى صبيحة اليوم التالى إتصل بى هاتفياً من مكتب الرائد حمدالله عبر الخط المباشر المحافظ صلاح قرشى فسألنى إن كنت قد زرت الامام شخصياً أم أرسلت مندوباً له ؟ فقلت له إننى تحدثت اليه شخصياً وسمعت رأيه فى زيارة الرئيس من فمه ولسانه .. فسألته هل إتصلت بمن نقل اليك موافقته ؟.

فقال لی نعم ...

تلت إذاً لابد من عمل شيء للتأكد ..

تلت له ..

يا سيادة المحافظ ربما لم يقبل الامام أن يقوم شخص فى مثل رتبتى الصغيرة بنقل الخبر اليه ، فهل تكرمت سيادتك بالحضور أو إنتداب رتبة كبيرة لمقابلته ..

أمسك السيد الوزير سماعة الهاتف وقال لى ..
.. نعم الرأى هو أن يحضر السيد المحافظ ويقابل الامام
ليعرف منه الحقيقة ، انتهت المحادثة ...

حضر المحافظ رأساً من الخرطوم الى كوستى . كنت فى إستقباله مع الأخ الرائد عثمان الامين ، وكان يرافقه نائبه السيد عبدالعاطى محمد عبدالعاطى ، حيث سألنى ..

كيف وجدت الجزيرة أبا .؟.

تلت له ..

عادية إلا من بعض التحركات التي يبدر أنها أتخذت تجاه ما عزم عليه الامام من اعتراض على زيارة الرئيس نميرى ..

ثم تلت له .. إن عربتى جاهزة لتقلك الى الجزيرة أبا وسوف أبعث باشارة لأسلكية عاجلة عن طريق شرطة المرابيع أنيد نيها بأنكم فى طريقكم لمقابلة الامام ..

قال لى ..

يستحسن إرجاءها حتى صباح الغد حتى أتمكن من مقابلة المندوب الذي أخطرني برأي الامام في الزيارة وهو هنا في كوستى ..

قلت..

#### حسناً و ذهبنا جميعاً الى المنزل ..

في المساء تحركت مع المحافظ لمقابلة عدد من شخصيات مدينة كوستي ، في مقابلة بعضهم كان ينتحي بهم جانباً .. على أية حال عدنا الي المنتدى الليلي في كوستي والذي يسمى " نادى التنس " حيث التقييًّا بعدد من الموظفين ، كان بينهم القاضى الصادق سلمان القاضى المقيم والقاضى سنهورى محمد الامين القاضى الجزئى والرائد عثمان الامين قائد حامية كوستى والدكتور أبو حسن أبو والدكتور احمد حسن آدم وعثمان ادريس مدير مصلحة الاصلاح الزراعي والطيب حسن مدير بنك الوحدة وحسن محمد على مدير البنك الزراعي حيث تناول الحديث شتى المجالات . بعد نهاية تلك الليلة ونحن في طريقنا الى المنزل فهمت من السيد صلاح قرشي بأنه لا يرى سبباً للذهاب الى الجزيرة أبا وأنه مقتنع بما نقلته عن الامام وأنه لا يشك مطلقاً فيما ذكرته وأنه لا يريد أن يعرض نفسه لأية خطورة . وربما يفهم من ذهابه مرة أخرى شيئاً آخر . هكذا إتصل السيد المحافظ مباشرة بالوزير حمدالله وشرح له وجهة نظره وأنه علم من الشخصية التي كلفها بنقل الخبر الى الامام أنه اعترض على الزيارة وأخطر بها ملاحظ بوليس كوستى \_ شخصى \_ رغم أن الأمر كان في غاية السرية ولا يعلم به أحد .

فى هذا الوقت كان السيد صلاح عبدالسلام الخليفة قد أطلق سراحه من الاعتقال التحفظى وحيث سعى لمقابلة وزير الداخلية آنذاك الرائد فاروق حمدالله واستطاع أن يصله عن طريق صلاح عبدالماجد ملتقياً به فى منزله ، طلب صلاح عبدالسلام من الوزير أن يسمح له بمقابلة الامام الهادى بالجزيرة أبا ، كما طلب أن يأذن له بمقابلة السيد الصادق المهدى بمعتقله فى شندى فى محاولة منه ـ كما إدعى ـ لتقريب وجهات

النظر بين الحكومة والامام والصادق المهدى وذكر في مقابلة أخرى مم الوزير لإطلاعه على نتيجة مقابلاته أنه لم يحصل على نتائج ايجابية مع الامام في تقريب وجهة النظر ، كان صلاح عبدالسلام يرى أن الاستعدادات للمواجهة مع النظام لم تكتمل بعد ، حيث لم يكتمل التدريب على السلاح واستعماله بصورة مرضية وهذا ما نقله للامام ، لذا كان من رأيه ألا يدخل الامام في معركة أو مواجهة مع النظام . ولم يوافق الامام الذي كان رأيه مع رأى محمد صالح عمر وجماعته . أما صلاح عبد السلام فقد كان يرى أن الامام يقم تحت قبضة و هممنة الاخوان المسلمين - على حد قوله - لذا فكر أن يجمع كبار الأنصار في العيد حتى يفك الحصار المفروض حول الامام . حاول صلاح عبدالسلام أن يستشهد بالوزير حمدالله في المحكمة العسكرية وكذلك الوزير عمر الحاج موسى \_ وهنا لابد أن نوضح أن السيد عمر الحاج موسى كان قد أشار لصلاح عبدالسلام ببعض نقاط المقترحات التي سبق أن بعث بها للسيد الصادق المهدى علها تفيده عند مناقشة الأمر مع الصادق. حاول صلاح أن يستنجد بكل شيء بينما رأى الامام أن هؤلاء الوسطاء لم يؤدوا الدور المناط بهم .

هكذا حسم الأمر بأن يعترض الامام على زيارة نميرى للجزيرة أبا ومنطقة النيل الأبيض. كانت المنظمات بكل من كوستى والدويم والتى سميت بالمنظمات الديمقراطية الثورية الاشتراكية تقوم فى تحرك كبير لإستقطاب وتعبئة الجماهير لتلك الزيارة بينما يقوم فى الجانب الآخر الامام بإرسال المناديب لكل أنصاره لمقاطعة الزيارة ،شمل ذلك جماهير الانصار وحزب الامة والاتحادى الديقراطى وجماعة الهندى والاخوان المسلمين وكان يقود ذلك التحرك السيد عثمان عبد القادر عبد اللطيف الذى كتب خطاباً للامام - وجد بعد الاحداث - يوضح فيه تحرك تلك الفئات لإفشال الزيارة بدعوى محاربة الشيوعية ويشير أيضاً الى أن العمل فى الجزيرة المروية يعانى من الضعف الشديد . إلا أنه أخيراً وبالتحديد في يوم ٢٠ مارس ١٩٧٠ تمكنا من الحصول على منشورات فى شكل شعارات للهتاف بها عند مقابلة الأنصار للرئيس ،

كانت مطبوعة على آلة كاتبه تقول :-

الله أكبر ولله الحمد . لا سلام بلا اسلام . القرآن دستور الأمه . لا شيوعيه ولا إلحاد . اسلامية لا شرقية ولا غربية .

وُزعت هذه الشعارات بصورة كبيرة جعلت من الممكن الحصول عليها بواسطة أى شخص .

وقامت من جديد حراسة على مدخل الجزيرة أبا عند الجاسر، ووضعت مراقبة شديدة على كل الغرباء الذين يتوجهون الى الجزيرة أبا ، لأن الدعوة كانت قد صدرت للأنصار بالتجمع بها ، حيث قال لهم الامام فى أحدى خطبه عقب الصلاة أنه قد سئم هذه الحياة وأنه قد قرر أن ينهى الهجرة إما أن تحكم هذه البلاد بالكتاب والسنة وإما أن ينتهوا من هذه الحياة وكفاهم سهر وتعب .

فى يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ صرح الامام الهادى بأنه علم أن الرئيس نميرى لن يزور الجزيرة أبا ، بمعنى أنه ألغى زيارته للجزيرة أبا وعلى الأنصار أن ينقلوا معارضتهم بإبداء رأيهم حسب الهتافات المتفق عليها الى قرى الشوال وقلى والفشاشوية والطويله حتى الدويم والى كوستى ، الجبلين حتى جودة ، وأن يكن صوتهم مسموعاً عالياً وألا يخشوا اعتراض القوات وأن يموتوا فى سبيل الله ورفعة الاسلام .

نقلتُ الى الخرطوم المعلومة التى صرح بها الامام الهادى بأن الرئيس ألغى زيارته الى الجزيرة أبا وعندما وصل الخبر الى الخرطوم كان مجلس قيادة الثورة قد خرج لتوه من ذات الاجتماع الذى قرر فيه فعلاً الفاء الزيارة الى الجزيرة أبا فألجمت المفاجأة كل لسان. اتصل بى الزميل الحكمدار صلاح التيجانى عامر من الخرطوم يستفسر كيف وصلنى الخبر قلت له إن الامام صرح عقب صلاة الظهر بذلك ونقلته الى الخرطوم لأنى لم أعلم ولم أسمع بعد أن القرار قد صدر فرد علي هذا مايجعل الأمر في غاية الاستغراب. هذه المعلومة كانت أحدى الدلائل

والمؤشرات أن بالقصر الجمهوري من كان ينقل للامام قرارات مجلس قيادة الثورة حتى ضُبط على الرائد مامون احمد أمين شرفي وقُدم للمحاكمة على أساس أنه كان ينقل معلومات الى جماعة الأنصار .

تبين لاحقاً أن الامام الهادي كان قد بعث بعربة مع السائق قريب الله خليل سعد للنقيب (م) صلاح عبدالسلام الخليفة اثر سماع الامام باطلاق سراحه لمقابلته مع اللواء (م) احمد عبدالله حامد والذي طلب بدوره اذناً من وزير الداخلية لزيارة الامام بالجزيرة أبا لمعرفة وجهة نظر الامام.

وصل كل من صلاح عبدالسلام الخليفة واحمد عبدالله حامد الى الجزيرة أبا في يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ بعد مقابلتهما الامام حيث ذكر لهما قرار مجلس قيادة الثورة عن إلغاء زيارة الرئيس نميرى للجزيرة أبا . يقول المتهم احمد عبدالله حامد أنه في يوم ٢١ مارس ذهب لربك ليأخذ ابنه الي مدنى ثم يسافر الي الروصيرص لأخيه أبوبكر وأنه إنتهز فرصة

ذهابه الى ربك فعرج على الجزيرة أبا لمقابلة الامام حيث تكلم معه بخصوص زيارة الرئيس نميرى وإقترح عليه قبولها لأن المفاهمة تحد من التوتر ..

يقول المتهم ..

ان الامام اقتنع بوجهة نظره وبعدها سافر لمدنى ومن هناك للروصيرم وتلك كانت آخر زيارة له للجزيرة أبا .

كما وصلت في يوم ٢٢ مارس ١٩٧٠ بعض القيادات الى الجزيرة أبا منها بعض وكلاء الامام مثل بشرى احمد خليفه ومحمد جار النبى من الفاشر وشريف ابراهيم وحميده أبوسراويل وفلمون مجوك رئيس حزب النيل وجميعهم التقوا بالامام وتحدثوا اليه.

في يوم ٢٢ مارس ١٩٧٠ أخذت جماهير الأنصار تتحرك خارجة من الجزيرة أبا بعد أن بلغ عددها عشرات الآلاف من الذين تذودوا بنصائح الامام بعد قراره أن تنقل المعارضة خارج الجزيرة أبا ، فتحركت تلك الجماهير خارجة الى المناطق المجاورة كل بمنطقته إلا تلك الأعداد التي جاءت من الفرب فبقيت بالجزيرة أبا .

بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٧٠ إجتمعت لجنة الأمن المحلية لمنطقة كوستى برئاسة مساعد المحافظ وحضر الاجتماع لأول مرة المقدم محجوب سوار الدهب الذى حضر لدعم حامية كوستى بجانب الرائد عثمان الامين وشخصى والملازم أول عثمان عوض الله ضابط السجون، تقرر فى ذلك الاجتماع ضرورة القيام بزيارة الشوال والقرى المجاورة للوقوف على الحالة الأمنية.

صباح ٢٤ مارس ١٩٧٠ تحركنا الى الشوال وتم اجتماع باللجنة القومية للإحتفال ووجدنا أنهم يتخوفون من الأنصار رغم أنهم أعدوا اللافتات والمنصة وغيرها من تنظيم مكان الاحتفال ، تحركنا الى كل قرى المنطقة الغربية للنيل الأبيض كقلى والفشاشويه فلم نجد أن الموقف أفضل مما هو بالشوال ، تخوف تام ، كان الموقف واضحاً حيث رأت اللجنة أن توصى بالغاء الزيارة لكل مناطق النيل الأبيض بعد أن أحست اللجنة أن هناك إحتمال كبير لاحتكاك المواطنين ببعض وأقتنعت بعدم جدوى الزيارة اذآ أنها ستعرض حياة المواطنين للخطر. وبما أنه في نفس ذلك اليوم ٢٤ مارس كانت زيارة الرئيس قد بدأت للدويم . تم الاتفاق على ارسال برقية لمساعد عام الشرطة للمديرية الذي كان مرافقاً لوفد الرئيس الذي استغل باخرة من الدويم في طريقة الى كوستى ، نقلنا له ما كان من استعدادات الأنصار وتخوف المواطنين الآخرين والذين يبدون أقلية واضحة .. كما قمت بالاتصال عن طزيق الراديوفون وتحدثت الى مساعد المدير وشرحت له الموقف فوافقني على ذلك الا أنه عندما شرح الموقف للرئيس أصر الرئيس على متابعة الرحلة وأن تشمل القرى المتفق على زيارتها مع وضع قوات كافية في حالة استعداد تام تحوطاً لأي خطر على حياة المواطنين . علمنا في نفس اليوم أن شباب الأنصار يقوم باستعراض عسكري داخل الجزيرة أبا حتى الساعة الخامسة والدقيقة خمسين مساء ووزعوا في النهاية على المناطق المختلفة بالأعداد التالية بعد أن قسمت الجزيرة ابا الى مناطق حربية سميت شيكان والخرطوم وقدير والأبيض وأبا-حسب مواقع المهدية \_ ٤ ألآف بمنطقة الغار و٢٥٠٠ بالجاسر و٤٥٠٠ بمنطقة السوق و٣ ألآف حول السراي وه ألآف توزيعات مختلفة . وقدر العدد الكلى للمتواجدين بداخل الجزيرة أبا في ذلك اليوم ٢٥ ألفاً .

فى صباح اليوم التالى ٢٦ مارس ١٩٧٠ قررت لجنة الأمن المحلية إعتقال المواطن احمد أبورايه قطب حزب الأمه الذى يتزعم القبائل فى منطقة قُلى وما جاورها على أثر معلومات أفادت أنه عقد إجتماعاً بمنزله بحلة قُلى مساء ٢٤ مارس ١٩٧٠ حضره ما يربو على ٢٠٠ شخص أخطر فيه المجتمعين بتوجيهات الامام التى تتلخص فى مقابلة الرئيس نميرى عند زيارته لمنطقتهم بهتافات معادية . كما شمل الاعتقال على عيسى جفون ، حيث أفادت المعلومات أنه قد شارك فى اجتماع احمد أبورايه وشمل ذلك منطقة الطويله .

# برنامج زيارة الرئيس نميري الى منطقة النيل الأبيض

كان برنامج زيارة الرئيس الى المنطقة على النحو التالى: يواصل المركب النهرى سيره من الجزيرة أم جر الى كل القرى على ضفتى النيل الأبيض حتى كوستى.

- ا- عند وصول ميناءً كوستى النهرى صباح يوم ٢٦ مارس ١٩٧٠ يقوم الرئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة وصحبهم باستقبال المواطنين ومن ثم يقوم بافتتاح مبنى بنك الدم التابع لمستشفى كوستى .
- ٢ يقوم بزيارة معرض معلمى الأوليات لصالح مشروع محاربة العطش.
  - ٣ وضع حجر الأساس لمدرسة جديدة .
    - ٤ زيارة مقبرة شهداء عنبر جودة .
  - ٥ وضع حجر الأساس لمدرسة البنات الأولية .
  - ٦ زيارة معرض المدرسة الثانوية للبنات وتناول الافطار بها .
    - ٧ التحرك الى أبى ركبه وتندلتي .
- يعود السيد الرئيس في الخامسة مساء ليلتقى بمواطنى مدينة كوستى في ليلة سياسية .
  - يوم ۲۷ مارس ۱۹۷۰.

١ - زيارة مدينة ربك والمرور على مصنع النيل للأسمنت ومحلج
 القطن ومعصرة الزيوت .

٢ - يتوجه السيد الرئيس من هناك الى الجبلين وجودة .
 يعود في المساء ليواصل مسيرته الى سنار .



نميرى في احدى اللقاءات الجماهيرية

# تفاصيل تنفيذ البرنامج

تحت إصرار رئيس مجلس قيادة الثورة واصلت الباخرة النهرية رحلتها مارة بقرى أم جر والكوه حتى الشوال التى تبادل فيها المسئولون المرافقون للرئيس الإشارات اللاسلكية التى يبعثون بها من الباخرة الى المسئولين بكوستى والذين تحركوا للقاء الرئيس فى القرى الواقعة على النيل الأبيض ، كانت توصيتنا بالغاء زيارة الرئيس للمنطقة يقابلها إصرار الرئيس للمواصله والذى كان يأتينا على لسان المرافقين له كان هنك تأكيد على انه لا مجال للتراجع ويجب اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لسلامة المواطنين . في مساء ذلك أليوم والباخرة تتقدم نحو كوستى للمبيت بها على أن يبدأ البرنامج في السادسة صباحاً وصلتنا معلومات تفيد بأن الامام الهادى أعد خطة

لمهاجمة الباخرة المقلة للرئيس ووفده من داخل الجزيرة أبا عندما تأتى في محازاة الشاطيء لفرع النيل الابيض من الناحية الغربية وأنه قد أعد ستة ألآف من أنصاره للقيام بتلك المهمة . حاولنا نقل تلك المعلومة الى الباخرة لتتخذ التحوط اللازم الا أننا فشلنا في إيصال المعلومة عن طريق الأجهزة اللاسلكية لتداخل الأجهزة والاذاعات التي تعمل ليلاً ، أخطرنا وزارة الداخلية في الخرطوم حيث كان يتابع معنا الرائد فاروق حمدالله والسيد على محمد صديق مدير عام الشرطة فوجها بضرورة اللحاق بباخرة الرئيس بواسطة " رفاص " نهرى سريع وإخطارها بالمعلومة . كان السيد مصطفى نورى وقتها يعمل مأموراً لإدارة النقل النهرى في كوستى فنشط لتجهيز " الرفاص " النهرى والقبطان ومساعديه . اكتملت الاستعدادات بحضور محافظ المديرية السيد صلاح قرشى ومساعد المحافظ لمركز كوستى والعقيد سعد بحر والرائد عثمان الامين وشخصى حيث تقرر أن نستقل " الرفاص " حتى ملاقاة الباخرة ، على أن يتحرك " الرفاص " دون أستعمال الأنوار الكاشفة ، كانت هناك قوة كاملة في حالة استعداد تام يقودها العقيد سعد بحر . وصل " الرفاص " الباخرة وأخطرها بالمعلومات المتوفرة وعاد حيث كانت الإنارة على كاملها لكي يوهم الأنصار بأن الرفاص هو الباخرة لمهاجمتها كما أشارت المعلومة ، كان الاستعداد تاماً والأعصاب متوترة حتى وصل الرفاص الى ميناء كوستى النهرى ، أما الباخرة فلم تصل في تلك الليلة الى كوستى ، بل ظلت عائمة على النيل حتى بزوغ الشمس حيث واصلت رحلتها الى كوستى .. تلك هم الرحلة التي حفلت بكثير من الأخطار وغيرت الكثير من المفاهيم.

كانت الرحلة إذا وصفناها بدقة غير ناجحة ومخيبة لتوقعات النظام الوليد فقد كانت الاستقبالات عدائية منذ بداية الرحلة من جزيرة أم جرحتى الشوال كانت الهتافات كما وجه الامام أنصاره نفس الهتافات والشعارات والتنظيم تهتف الحناجر بما أتفق عليه في المنشورات التي وُزعت ورفعت الشعارات مكتوبة كما جاء بالمنشور . اصطف الأنصار ولم يتركوا غيرهم يقف وسط جموعهم ، كان كل شيء يسير كما وجه به الامام كانت تلك هي المنطقة الوحيدة في كل السودان التي لم تستقبل

النظام ورئيس النظام الوليد بالتأييد والهتاف ، لذا كانت صدمة عنيفة للرئيس نميرى أن يرى أن هناك معارضة حقيقية لنظامه فى الوقت الذى سلم فيه السودان كله تأييداً تاماً له ، خاصة أن أولى احتفالات النظام إنطلقت من حى ودنوباوى بأدرمان معقل الأنصار ومقر سكن رئيس النظام ومسقط رأسه وتبع ذلك بقية الأحياء والقرى والمدن ، فساء رئيس النظام الجديد أن يجد مثل تلك المعارضة بل المقاومة. وقد حدث فى الكوه أن تقدم أحد شيوخ الأنصار وقد كان شيخاً ضعيف البنية ، من بين الصفوف ليهتف ضد الرئيس نميرى عندما كان يخطو خارجاً من المركب النهرى فما كان من الحرس إلا أن أمسكوا ورموا به خلف الضيوف وتابع الرئيس مسيرته حتى وصل الى المنصة .

أما في منطقة كوستي وفي قرية الشوال بالتحديد وهي مقر العمدة مصطفى حسن خال الامام الهادي فقد اصطف الأنصار صفين في المكان الذى سترسو عليه الباخرة التي تحمل رئيس مجلس قيادة الثورة والوفد المرافق له حتى مكأن المنصة يرفعون الشعارات المكتوبة والمتفق عليها ويكبرون وعندما أدركتهم صلاة الظهر ذهب فربق منهم ليؤدوى الصلاة بينما بقى الآخرون في الصف ينتظرون أن يفرغ ذلك البعض ليؤدوا بدورهم الصلاة من بعدهم فقد كانوا يصلون صلاة الحرب ويحملون الأسلحة البيضاء من حراب و فؤوس وسكاكين وسيوف ولم يجرؤ أحد أن يقترب منهم خوف التحرش به . وكانت بعض العناصر الشيوعية المعروفة لدينا في المنطقة تقول يجب أن يكون للثورة ثوار يواجهون مثل هذه الأعمال ، الثورة لا تتهاون والثورة لا تساوم والثورة لا تتراجع .. وغيرها من الشعارات التي تحمل نفس المفاهيم . وجاءنا أخيراً ما يفيد بأن الرئيس قرر أن تُلغى زيارة الشوال والطويلة والفشاشويه حتى كوستى فرجعنا الى كوستى حيث وصلتنا المعلومات التى أشرت اليها بالتعدى ومهاجمة الباخرة التى تقل الرئيس.

ولمزيد من الضوء أورد هنا أقوال المقدم عثمان الأمين السيد عما كان يجرى في الجزيرة أبا منذ بداية الزيارة أمام المحكمة حيث قال: منذ اندلاع ثورة مايو الظافرة كان الهادى عبد الرحمن بمنطقة الجزيرة أبا وكان قد تقرر قيامه للخرطوم يوم ٢٥ مايو ولكنه إرجأ قيامه نتيجة لقيام الثورة وكانت جموع الانصار تتوافد الى الجزيرة أبا ليستوضحوا رأى الامام وموقفه من الوضع الراهن وكان في بادىء الأمر يلوذ بالصمت وكانت التجمعات تصل الى ذروتها في أيام الجُمع وكانت خطبه عادية في الصلاة وكان من وقت لآخر يرسل مناديبه لجهات السودان المختلفة برسائل وكانت الوفود تتوافد تلو الوفود للجزيرة أبا يحملون الهدايا ويجمعون المال فقوى موقفه وطلب من الأنصار أن يهاجروا للجزيرة أبا فكان يجتمع بهم في دروس دينية كما يقال عنها . ازدحمت الجزيرة أبا بالأنصار وبدأت خطبه تتجه بالنقد السافر للوضع الراهن وطالب الأنصار بالجهاد في سبيل الله كما يدعى .

بعد اعتقال الصادق المهدى خاصة وبعد مصادرة محلج ومعصرة الزيوت بربك بدأت خطبه تشتد وقد طالب بعض الموالين له بمقاومة الحكومة "السلطة "وارجاع حقوق دائرة المهدى له وكانت خطبه فى الجمع حديث الناس بالمنطقة وكانت قوى اليمين ينشرح صدرها لذلك النغم وكانت الاشاعات تروج وخاصة من الموالين له.

اتجه أنصار الهادى عبد الرحمن بعد ذلك الى معاكسة المواطنين الذين

يدخلون الجزيرة أبا لأداء بعض الاعمال فكانوا يوقفون العربات والبصات واللوارى بقصد التفتيش وكانوا يعتقلون من يشاءون ويتركون البعض الآخر تحت تهديد السلاح الأبيض وتوعدوا المواطنين بأنهم لو رجعوا مرة أخرى للسلطة فسيلاقون العذاب وقد هددوا بعضهم بالقتل وكانت كل هذه الاشياء مسجلة بدفاتر البوليس بالمنطقة وعند سماع زيارة الساده الوزراء للجزيرة أبا توافدت اعداداً هائله تلى ذلك زيارة السيد وزير الداخلية ووزير الحكومات المحلية للجزيرة أبا واجتماعهم مع الهادى عبد الرحمن وكانت نتيجة الزيارة أن بدأت السلطات تقديم خدمات لم تعهدها الجزيرة أبا من قبل مثل اقامة المستشفى وتشييد مدارس ومحطة مياه لامداد المواطنين بالماء النقى وبالفعل بدأت الخدمات تظهر في الجزيرة أبا وظل العمل يسير على ما

يرام وبعد ذلك بدأ الأنصار في معاكسة المسئولين والعمال القائمين بأمر تلك المنشئات وكانت خطبة الامام تحرض جماهير الأنصار الى عدم الاعتراف بهذا الوضع وكان تفسيره لتلك الخدمات بأنها رشوة للأنصار

#### وليكسبوا تأييدهم كما وعدهم بأن يقيم لهم الخدمات عند مجيئهم للحكم

كانت زيارة السادة الوزراء مثمرة للفاية وتفرقت الحشود وساد جو الهدوء المنطقة وبدأ الهادى عبد الرحمن يعمل في الخفاء وبدأ تدريب شباب الأنصار بالعصى وبدأت الوفود تتوافد مرة أخرى وكانت الهدايا والمال ينهال عليه كما طلب من بعض الموالين له بالهجرة مرة أخرى وصار أنصاره بتحرشون بالمواطنين فمنعوا عربات قافلة الجنوب لمحاربة العطش بالدخول الى الجزيرة أبا لتمريرعرباتهم لكوستى كمل منعوا وابور من مصلحة الوابورات من الرسو بمرسى الجزيرة أبا . كنا من وقت لآخر نقوم بزيارة للجزيرة أبا لنتفقد الأحوال ونطمئن الم، سير العمل بالمنشئات ووصلتنا عدة شكاوى بأن أنصار الهادى عبد الرحمن كثرت تحرشاتهم للعمال بل تعدوا ذلك وبدأوا يتحرشون بدوريات البوليس كما كتب الهادي عبد الرحمن للسيد ملاحظ بوليس كوستى بهذا المعنى بطلب وقف دوريات البوليس المتكررة للجزيرة أبا كانت صلاة الجمع تزخر بالالآف من الأنصار وكان يستعرض قواته من شباب الأنصار وفي خطب الجمعة كان يشن فيها هجوماً عنيفاً على الوضع الراهن وشعرنا بأن لابد من سند قوى اعتمد عليه ليشن مثل هذا الهجوم وكان من وقت لآخر تقوم بعض الشخصيات السياسية بزيارة للجزيرة أبا ولما وجد أن الحكومة جادة في عمل الخدمات الحيوية للمواطنين دعا أنصاره لبناء جامع بالجزيرة أبا اسماه جامع الكون ومهد له ووضع حجر أساسه كان هذا بمثابة رد فعل للأعمال التي قامت بها الثورة وكانت دعوته لبناء الجامع مصدر دخل كبير له أدر عليه أموالاً طائلة . في ذلك الوقت كانت المعلومات تؤكد بتسرب بعض الأسلحة وكانت بعض القبائل تتبرع له ببعض قطع الأسلحة العادية والذخائر والمال وقوى هذا من موقفه ."

## تنفيذ الزيارة الى كوستى

لقد نفذت الزيارة الى كوستى بكثير من التحوطات الأمنية ، ففي نفس المساء طُوقت دار الأنصار التي كانت لجناح الامام ومنع الانصار من الخروج حتى الصباح موعد وصول الباخرة المقلة للرئيس كما كان يجرد من سلاحه الأبيض كل من كان يحمله بمدينة كوستى حتى تلك الجماهير التي جاءت باكراً من القرى المجاورة لكوستى على ظهور الدواب والعربات أوقفت قبل دخولها المدينة فجردت من السلاح الأبيض . وصل المركب النهرى ميناء كوستى وتحرك الرئيس لتنفيذ البرنامج المعد بمدينة كوستى وعندما غادر الرئيس الى أبى ركبه وتندلتى تخلف عدد من المسئولين على رأسهم الرائد مامون عوض أبوزيد والعميد التاج حمد والمقدم سوار الدهب والرائد عثمان الأمين والنقيب عبدالمنعم محمد أحمد الهاموش \_ الذي اشترك فيما بعد في حركة هاشم العطا \_ وكانت التوجيهات تقضى بأن يتم تفتيش عام لمدينة كوستى لكل أحيائها وبطونها تفتيشاً دقيقاً عن أية أسلحة نارية أو خلافها حتى موعد الليلة السياسية فقامت الشرطة والقوات المسلحة بكوستي بذلك التفتيش بكل الدقة ووضعت نقاط دائمة للتفتيش عند مداخل المدينة وكبرى كوستى وبينما كنا مشغولين بأجراء هذا التفتيش كانت تجرى حركة لم أعلم بها الا حينما اتصل بي تلفونياً النقيب عبدالمنعم محمد احمد " الهاموش " وكان يعمل أركانحرب العمليات بحامية كوستى يخطرني بسرعة الحضور لمقابلة العميد التاج حمد . وصلت الحامية لمقابلتة وقبل أن أدخل مكتب القائد التقيت بالرائد عثمان الأمين الذى وجدت آثار ضرب على يده وذراعه اليمنى وآثار غبار علق به ويبدو عليه الارهاق الشديد فلم أشأ أن أساله وهو في تلك الحالة إذ بادرني بأن العميد التاج حمد يريد أن يتحدث الى ، دخلت لأجد العميد محمد احمد أبو الدهب مستلقياً على سرير دون مرتبة وعليه أيضاً آثار الضرب والارهاق ، فسألنى العميد التاج حمد ..

كيف تسير التحوطات الأمنية للينة السياسية ؟ فقلت له على مايرام حيث قمت بصحبة القاضىالمقيم الصادق سلمان بتوجيه الشرطة بتجريد كل المواطنين من السلاح الأبيض بموجب قانون البلدية الذي يمنم ذلك ، ..

ذكر لى أن الرئيس قد وجه العميد محمداحمد أبو الدهب والرائد عثمان الأمين لمقابلة الامام الهادى بالجزيرة أبا لينقلا له ما حصل من أتباعه من عمليات إستفزازية طوال الرحلة وأن الأنصار لم يحسنوا معاملة الموفدين وأنهم فى انتظار الرئيس للاجتماع به وابلاغه بما تم ، كان ذلك حديثه لى بينما الحقيقة أنه نقل الى الرئيس فى تندلتى ما حدث للعقيد أبوالدهب والرائد عثمان الأمين مما إضطر الرئيس أن يتعجل حضوره الى كوستى . ألم الرئيس بتفاصيل الذى حدث وكنت قد علمت من الرائد عثمان الأمين الذى أخطرنى بمجرد خروجى من المكتب ما جرى لهما فذكر لى بأنه صدرت له تعليمات بأن يقابل قوة قادمة من الخرطوم وعندما توجه فى الزمن المحدد لمقابلتها أمام الجاسر بالجزيرة أبا حيث وجد تجمعات كبيرة حول هذه القوة وأنه شق طريقه بصعوبة ليصل قائدها العميد ابوالدهب ..

ويستطرد ليقول ..

أن الأنصار إنهالوا عليهم ضرباً ولكماً وطعناً ولمح وسط الزحام خالد محمد ابراهيم يحمل مكبر صوت ويهتف الله أكبر ولله الحمد فطلب منه مقابلة الامام وبصعوبة بالغة وصلوا الى عربة خالد فى الطرف الآخر من الجاسر الذى كان قد فتح ، وركبوا مع خالد محمد ابراهيم ومعهم بعض الحرس وأن خالد محمد ابراهيم كان يدعو جماهير الأنصار لمنع القوة المرافقة لهم من الدخول .

يستطرد المقدم عثمان الأمين قائلاً لى :

عند مقابلتنا الامام خاطب العميد ابوالدهب الامام قائلاً ...

سيادة الامام أن الرئيس نميرى كلفنا أن نتحدث اليك عن خروج الأنصار على إجماع أهل السودان والهتافات المعارضة للثورة ..

قاطعه الامام قائلاً ..

إن الأنصار لا يعترفون بهذا النظام وإن لم يتراجع النميرى ، فإنه لن يجد منا معارضة فحسب بل مقاومة لنظامه وعليكما أن تنقلا له مطالبنا.

وإليك القارىء الكريم شهادة الرائد عثمان الأمين أمام المحكمة التى

اعقبت الأحداث في الجزيرة أبا فكانت:

"عند مرور السيد الرئيس بمحطة كوستى بعد عودته من زيارته لمديرية كردفان وعد سكان مدينة كوستى بزيارتهم فى يومى ٢٦ و ٢٧ من مارس ١٩٧٠ للاحتفال بذكرى شهداء جودة .

وهنا بدأ الهادى يجمع أنصاره ويحرضهم لرفض زيارة السيد الرئيس لمنطقة نفوذه كما يحلو له وانطلق اتباعه يروجون الاشاعات ويهددون العواطنين ونشط بعض مندوبيه فى تحريض أهالى الشوال وقلى والفشاشويه كما ظهرت أوراق مطبوعة كتبت عليها شعارات اتفقوا عليها ليهتفوا بها عند زيارة السيد الرئيس وطلبت من السيد ملاحظ كوستى الى ضرورة وضع بعض المناديب النشطين فى التحفظ للحد من نشاطهم وتم بالفعل ذلك كما اتصلنا بالمنظمات والهيئات الديمقراطية لتكوين لجان الاستقبال ليكون استقبال الرئيس بصورة مشرفة والتى نريد أن تظهر بها وقد قامت لجنة أمن المنطقة بزيارة الى جميع المناطق التى سيقوم الرئيس بزيارتها لتقف على مدى استعداد تلك المناطق واجتمعت باللجان القومية واطمأنيت لكل الترتيبات التى عملت .

وفى يوم ٢٥ مارس ١٩٧٠ خرجت لجنة أمن المنطقة ورؤساء المصالح لمقابلة السيد الرئيس بالشوال وعملنا كل الاستعدادات اللازمة لذلك وعند وصولنا وجدنا اعداداً من الأنصار تجمعت تحمل لافتات كتبت عليها تلك الشعارات وجميعهم مسلحين بأسلحة بيضاء وكان بين الحين والآخر تصل بعض اللوارى محملة بالأنصار حتى امتلأت ساحة الاستقبال بالأنصار وهم يرددون الهتافات المعادية وكان بيننا وبين الوابور المقل للسيد الرئيس جهاز ارسال للاتصال مع كوستى والخرطوم للوقوف أولاً بأول بمجريات الأحداث وقد علمنا أن تجمعات الأنصار بالكوة كبيرة للغاية وهددوا نقطة بوليس الكوة بأنهم سيهجمون عليها إن نزل السيد الرئيس بها فأرسلنا قوة مكونة من ٥٠ بوليس للكوة لتعزيزها .

وكانت التعليمات أن ينزل السيد الرئيس بالشوال وكان سير الوابور المقل للسيد الرئيس بطىء ، وفى حوالى الساعة ٣٠ : ٣ مساء وصلت إشارة لاسلكية تفيد بالغاء زيارة السيد الرئيس للشوال وقلى والفشاشويه وان ركب سيادته سيتوجه الى كوستى رأساً وتحركت الى كوستى رأساً ومعى القوة ووصلت فى المساء ، وفى مساء نفس اليوم صدرت تعليمات لمقابلة القوة القادمة من الخرطوم وتحركت فى الزمن المحدد لمقابلتها ولكن بعض الاعطال بالعربات أخرت من وصولها فى الزمن المعين ورجعت وبلغت الأمر للمسئولين بكوستى ورجعت مرة أخرى ووجدت أن القوة على مشارف الجاسر وهناك وجدت تجمعات كبيرة حول هذه القوة ونزلت من عربتى

وبدأت أشق طريقى وبصعوبة وصلت لسيادة العميد احمد محمد ابوالدهب وقد انهال علينا بعضهم بالضرب والطعن وقابلنا فى وسط الزحام خالد محمد ابراهيم يحمل مكبر صوت ويهتف ، الله أكبر ولله الحمد ، وطلبنا منه مقابلة الامام وبصعوبة بالغة وصلنا الى عربة فى الطرف الآخر من الجاسر وركب معنا بعض الحرس وكان خالد محمد ابراهيم يقود العربة ويحمل مكبر الصوت ويهتف ويدعو جماهير الأنصار للخروج الى الجاسر ليمنعوا باقى القوة من الدخول وعند وصولنا باب السراي وجدنا اعداداً كبيرة وأن الباب الرئيسي للسراي به لورى يتجه بموخرته تجاه الباب الرئيسي وجاء الفاضل على المهدى وقاد عربتنا الى الباب الخلفي للسراي ونزلنا ودخلنا الى الهادى عبد الرحمن وفي الطابق الثاني وجدنا اعداداً كبيرة تزخر بهم الصالة الموجود بها الهادى عبدالرحمن ومعظمهم مسلحين بالطبنجات وأن حرس الامام الخاص يحمل مدفع رشاش قصير فسلمنا على الامام وجلسنا على كنبة بجانب الامام وقد تجمهر حولنا ما يزيد على المائة من الأنصار وكان يجلس امامي محمد الخليفه عبدالله في كرسي واستهل هو الحديث بقوله ...

النميري يكرم ضباط ٢٤ وما يكرمني أنا ..

وقلت في نفسى أنه أحد الحاقدين وهنا اعتدل الامام الذي يجلس على الكنبة المجاورة لنا وامامه ترابيزة بها نظارة ميدان وقال نحن لا نؤيد هذا الوضع ولا نؤيد زيارة نميري للمنطقة وقد ارسلت ذلك كتابة ولم أتلقى أي رد وصار يزمجر وصار يملي شروطه علينا وكنت اقوم بتسجيل وقائع الاجتماع وكان عندما يقول أحد الشروط كان هناك من يقوم من أعوانه بتكملة الشروط وعلى ما أذكر : -

١ - إزالة الواجهة الشيوعية في الحكم ( على حد قوله ) .

٢ - منع التدخل الليبي المصرى وعملائهم .

 ٢ - إطلاق سراح السجناء الأبرياء وعلى رأسهم الصادق المهدى ومحاكمة من تثبت إدانتهم .

٤ - اقرار مسودة الدستور الاسلامي .

٥ - إلغاء كل الاتفاقيات والقوانين التي عملت بعد الثورة .

٦ - وهناك شرط آخر لا أذكره .

وكنت أثناء الكتابة أجول بنظرى في الحاضرين ورأيت جماعة يحملون مدافع برن وطلبنا ماء فأحضر لنا وقام أحد الحاضرين بكتابة الشروط مرة أخرى واستلم الصورة التي كتبتها وسلمونى الورقة الثانية بعد أن وقع عليها الامام ووقع سيادة العميد احمد ابوالدهب ووقعت أنا وبعد ذلك ذهب الامام الى الماكرفون الذي كان معداً بالطابق الثانى وخطب في جماهير الأنصار ولكن لكثرة الهرج والمرج لم أتبين ما قاله وبعد ذلك إنفرد بنا

وطلب منا أن نوصل محتويات الرسالة وأقسمنا بشرفنا العسكرى أن نوصل محتويات الرسالة وأثناء خروجنا كنت خلف سيادة العميد ابوالدهب وفجأة انهال أحد الأنصار وضربه من الخلف فى رأسه فلم أتمالك زمام نفسى وانقضيت عليه إلا أن بعض الأنصار وقفوا حائلاً دونه وخرجنا بالباب الذى دخلنا منه وكان بالقرب من العربة جمهرة من الأنصار وكان سعد عباس توفيق عند القيادة (قيادة العربة) وقال ..

مات اثنين حرس ..

وركبنا العربة ثم يأمر الحرس (عمر) وفعلاً عمر الحرس أسلحته وكانت رشاشات قصيرة المدى لا أذكر نوعها ووضع الحرس الرشاش فى ظهورنا وقاد العربة وعند أحد الدورانات رأيت عربة لاندروفر مقلوبة وقد استعدلت ورأيت لورى مؤخرته مصنوعة من الخشب به حوالى العشرين فرداً مسلحين بالبرينات والرشاشات تسير بجانبنا حتى وصلنا لردمية الجاسر وخرجنا منها بصعوبة بالغة وتحركنا ومعنا بقية القوة الى كوستى حيث أبلغنا الأمر للمسئولين وفى مساء نفس اليوم قابلنا السيد الرئيس فى طريق تندلتى وأبلغنا محتويات الرسالة ".

#### تعليق:

الشيء المهم الذي لم يتطرق له الرائد عثمان الامين هو أن التعليمات التي صدرت وتحرك بموجبها العميد ابوالدهب وتحرك بموجبها هو من كوستى لملاقاة ابوالدهب في الجزيرة أبا هي أن يُعتقل الامام وسط أنصاره في الجزيرة أبا وإسكات صوته المعارض.

في رأينا أن خطأ كبيراً وقع حين صدرت تلك التعليمات بالقيض على الامام الهادى للأسباب التالية :-

أولاً - صدرت التعليمات دون علم كافى بما كان يجرى فى الجزيرة أبا من استعداد وأن الامام كان قد أجرى الكثير من التحوطات للتصدى لذلك .

ثانياً - لم يحدث تنسيق بين قائد القوة القادمة من الخرطوم - العميد ابوالدهب - وقائد قوة المنطقة - الرائد

عثمان الامين ـ مما انتفى معه معرفة قوة الأنصار واستعدادهم للقتال وللموت كشهداء .

ثالثاً - لم تُخطر القوة القادمة من الخرطوم بنية توجهها وبالمعنى العسكرى لم يحدث ذلك التنوير العسكرى المطلوب مما جعل القوة فى حالة استرخاء كامل لعدم علمها بمهمتها ، ثم إخفاء قائد القوة للغرض الذى حضروا من أجله حتى على الضباط جعل مهمة القوة وكأنها ترتكب جرماً وعملاً غير مشروع .

## الليلة السياسية في كوستي

تمت الاستعدادات في كوستى للقاء الرئيس القائد نميرى بميدان الحرية مساء ٢٦ مارس ١٩٧٠ . وضعت خطة أمنية دقيقة التفاصيل عمادها أن تكون الجماهير حول الميدان بمعنى أن يكون الميدان كله فارغاً من أي شخص داخله أما الجانب الغربي من الميدان فيكون موقع المنصة الرئيسية التي يخاطب منها الرئيس الجماهير ويكون هذا الجانب وهو الضلع الرابع من الميدان مخصصاً بكامله للضيوف والوفد المرافق له كما كانت الإضاءة خافتة والمسافة بين الجمهور والمنصة الرئيسية بعدة .

تحدث فى بداية تلك الليلة ممثل تنظيم المزارعين عن دور المزارعين ونضالهم ضد ما أسماه بالظلم والرجعية منذ عام ١٩٥٦ مطالباً برد حقوقهم المهضومة والمسلوبة التى سرقتها منهم الرأسمالية الاحتكارية بعد خروج المستعمر والحكومات الرجعية البائدة التى عجزت عن

توفير متطلبات المزارعين الأساسية والذين حينما رفضوا تسليم قطنهم كان الرد عليهم بالقنابل المسيلة للدموع مما إستفزهم وجعلهم يصرون على إسترداد حقهم فكانت المأساة التى أدخل فيها ١٩٨ مزارعاً العنبر المشئوم فراحوا ضحية العنت والتكبر الى أن جاءت ثورة مايو وشع نور العلم والعدل في كل أنحاء البلاد .

ثم تحدث ممثل المزارعين بكوستى والرنك باسم اللجنة التمهيدية للاتحاد فأشار الى الدور الذى خلفه الاستعمار والجهد الذى بذله المزارع بكده وعرقه ضد ذلك المستعمر وقال أن أموال المزارعين كانت تذهب الى جيوب البيوتات التجارية الكبيرة وتطرق لثورة الكتوبر وأكد على أن ثورة مايو قامت لرد حقوق الشعب الضائم.

تحدث بعد ذلك السر احمد البشير سكرتير المجلس العام للنقابات في كوستى فرحب بقائد الثورة ورفاقه .. قائلاً ..

أن المزارعين لاقوا ألواناً من العذاب منذ حكم الاستعمار والحكم الرجعى وأن الذين سعوا لكراسى الحكم لم يعملوا إلا لمصالحم الخاصة وعندما طالب المزارعون بإسترداد حقوقهم بالتظاهرات والمسيرات تصدت لها الرجعية بزجهم فى السجون وقتل الأبرياء بالمئات فى حادث العنبر المشئوم واليوم نحتفل بذكرى جوده لنؤكد أننا نقف مع ثورة مايو التى تعمل مع المزارعين والجنود والعمال والمثقفين لصالح هذا الوطن وطالب بحل جميع لجان المزارعين ومنح المزارع وأفدنة لزراعتها ذرة كما طالب بتطهير ادارة المشاريع من العناصر الرجعية وفى ختام حديثه أشاد بالتبرع العظيم فى منطقة كوستى لبناء فصول السلم التعليمى الجديد ومحاربة العطش.

تحدثت بعد ذلك مندوبة الاتحاد النسائي في كوستى علويه احمد الياس عن دور المرأة منذ الحكم الرجعي .. وقالت أن المرأة كانت مكتوفة الأيدى لكن بعد ثورة مايو أصبحت تعمل في تطوير المجتمع وأشادت بالدور الذي تلعبه المرأة بعد الثورة .

أما السيدة نفيسه احمد الأمين رئيسة الاتحاد النسائي بمدنى وعضو المجلس التنفيذي لمديرية النيل الأزرق فقد تحدثت عن دور المرأة بعد ثورة مايو وما تقدمه من خدمات وتبرعات لبناء الفصول الجديدة للسلم التعليمي ومحاربة العطش وعن أنها تقف اليوم مع الرجل جنباً الى جنب لخدمة الوطن ورفعته.

في ختام الليلة السياسية تحدث الرئيس نميري قائلاً :.

أيها المواطنون الثوار الاحرار ، لقد وصلنا مدينتكم الصامدة الباسلة ونحن نشق طريقنا عبر المآسى فى المدن والقرى التى يخيم عليها البؤس وتفتك بها الأمراض ، لقد توهمت الرجعية أن باستطاعتها إخفاء آثار الجريمة ، لكن بعد أربعة عشرة عاماً من الاستقلال تفجرت ثورة مايو استجابة لنداء الشهداء ".

أم هاجم قادة الاحزاب الذين تسلطوا على كراسى الحكم وأكلوا أموال الشعب الذي يعانى من الجوع والعطش والجهل والمرض وذكر أن مأساة عنبر جودة كانت درساً تاريخياً عظيماً للشعب السودانى ، ذلك الشعب الذي فجر ثورة اكتوبر وساند ثورة مايو الظافرة لكى يسترد حقه إذ أنها تقف ضماناً للذين يفلحون الأرض . ثم أصدر القرارات التالية :- ١ - تكوين مؤسسة النيل الأبيض الزراعية للإنتاج والإصلاح الزراعى ومقرها بمدينة كوستى ، وذلك لرفع مستوى الإنتاج وتحقيق دخل أكبر للمزارعين ، وتخصيص ٥ ٪ للخدمات الاجتماعية ووجه بأن تكون المؤسسة تحت ادارتها الجديدة من الموسم الزراعى المقبل .

٢ - حل جميع لجان المزارعين في المشاريع الزراعية خارج وداخل الاصلاح الزراعي ابتداء من اليوم على أن تحل مكانها مجالس انتاج يمثل فيها المزارعون والعاملون في إدارة المشاريع لإزالة نفوذ أصحاب المشاريع ورجال الادارة الأهلية وتحويل المجالس لقوى إجتماعية لمصلحة الانتاج.

٢ - وضع جميع مشاريع المنطقة تحت المؤسسة وضم جميع العشاريع
 التي إكتملت والتى لم تكتمل رخصها تحت إدارةالمؤسسة من الموسم
 الزراعى المقبل .

٤ - تكوين لجنة لتقييم أعمال هيئات الاصلاح الزراعي .

ه - إعادة توزيع الحواشات تحت مؤسسة النيل الأبيض على أسس
 تكفل عدالة التوزيع .

بعد هذه الليلة السياسية كان الاستعداد لتحرك الرئيس في صباح الغد الى ربك والجبلين حتى جودة .

عقد اجتماع برئاسة الرئيس وعضوى مجلس قيادة الثورة "ابوالقاسم ومامون "بالباخرة بميناء كوستى النهرى، نادى الاجتماع على السادة،

العميد التاج حمد والعميد احمد ابوالدهب والعقيد سعد بحر وبقى خارج الاجتماع الذى ضم العسكريين فقط السادة ، عثمان ابوالقاسم وزير التعاون وعلى التوم وزير الزراعة وصلاح قرشى محافظ المديرية واحمد كرار مساعد مدير عام الشرطة لمديرية النيل الأزرق . كان كل هؤلاء المسئولون ينتظرون نتيجة الاجتماع وهم جلوس فى مكتب مأمور ادارة النقل النهرى مصطفى نورى .

#### قرارات هامه

تمخض الاجتماع عن القرارات التالية:

أولاً: تجهيز قوة كبيرة لإقتحام الجزيرة أبا للقبض على الامام الهادى المهدى مهما كلف الأمر .

ثانياً : أن تجهز ادارة السكة حديد ثلاثين عربة سطح فى الخرطوم لنقل المدرعات الثقيلة (ت٥٥) لتصل ربك .

ثالثاً : يصدر محافظ المديرية قراراً بالاستيلاء على كل العربات الحكومة لاستغلالها في العمليات .

رابعاً : إيجاد عربات تجارية كبيرة بالايجار لنقل الجنود بجانب عربات حامية كوستى

خامسا: تعتبر منطقة كوستى وربك منطقة عمليات.

سادساً: إلغاء زيارة الرئيس الى ربك والجبلين وجودة والرجوع الى الخرطوم .

فرغ الاجتماع حوالى الثالثة صباحاً ، حيث أوكلت لكل مهمة ظل يباشر تنفيذها في ليلته تلك .

كالله منتيم لكم المصانع وفي منطنتكم ذاه الحصم والمستدى

# نميري يقرر العودة الى الخرطوم

بزغت شمس يوم الجمعة ٢٧ مارس ١٩٧٠ على المنطقة كما تفعل دوماً ، الا أنها هذه المرة جاءت لتسجل تاريخاً جديداً على المنطقة ، فقد وصلت طائرة الانتنوف الروسية الصنع التى ستقل نميرى فى طريق عودته الى الخرطوم ، وكأن جماهير المنطقة على علم بما يجرى فى تلك الليلة ، فتجمعت حول مطار ربك فى سرعة مذهلة بينما كان الاتفاق أن تجتمع بميدان اللقاء ، وبينما كان ركب الرئيس نميرى يسير الى الطائرة إذ الجماهير تهتف بحياته وحياة الثورة وكانت الهتافات : – العنف الثورى واجب وطنى .

حاسم حاسم يا ابوالقاسم .

ذلك الحماس الذى حرك مشاعر ابوالقاسم الوطنية ، فطلب أن يبقي ليشارك في العمليات ولم يكن نميري ليرضى له أن يشارك بصفته عضواً في مجلس قيادة الثورة فقال له ابوالقاسم في ذلك ما معناه اذا كانت عضويتي تمنعني من المشاركة مع إخوتي رفقاء السلاح في وضع تاريخ البلد فأرجو إعفائي من تلك العضوية فوافق نميري شريطة أن يذهب الى الخرطوم ويتأكد من استعداد القوات وتجهيزها ليعود بنفس المائرة فطلب ابوالقاسم أن يسمح له بالرد على تلك الجماهير التي ما أنفكت تهتف "حاسم حاسم يا ابوالقاسم" حيث قال لهم في انفعال وحماس عُرف به:

"إن ثورتكم المظفرة ستدك معاقل الضلال والتخلف ، معاقل الرجعية والحزبية والطائفية التبعية ، لن نسمع نحن قادتها بوجود فئة مارقة مضللة تريد أن تخلق لها دولة داخل دولة ، دولة مسلحة طفيلية داخل دولتنا الشرعية ، سنواجههم ، سنقضى عليهم بالقوة ، بالقوة المسلحة أولاً ثم بالعلم والترعية لنقضى على ما خلفوه بينكم من جهل وضلالات كاذبة ، ستعمل الثورة على تحرير أرضكم وارادتكم من التبعية وتجعلكم المالكين للارض والزرع ، فالأرض لمن يفلحها ،

، وبهذا نقضى على الفقر الذي كرسوه في حياتكم عبر السنين لتظلوا على ذلك التخلف ، وإننا نصر على إنشاء المستشفيات ومراكز العلاج لنقضى على مأخلفوه من مرض ، وسوف ننشى لكم نقاط الشرطة لتامنوا وتطمئن قلوبكم ، ولكن كل هذا لايتم إلا بتعاونكم معنا في القضاء على الفقر والجهل والمرض وعدم الاستقرار والتخلف الفكرى والاجتماعي ."

لم يخاطب الرئيس نميرى الجماهير بل إكتفى بخطاب ابوالقاسم وهكذا تحركت الطائرة متجهة الى الخرطوم وعلى متنها الرئيس نميرى والرائد مامون و الرائد ابوالقاسم والوزراء.

كانت تلك هي نتاج عمل المنظمات الجماهيرية الثورية الشيوعية في كوستى وربك . بقى معنا في كوستى السيد صلاح قرشى محافظ المديرية والعميد احمد كرار مساعد عام مدير الشرطة للمديرية. أصبحت مدينة كوستى تعج بكثير من الحركة الداخلية والخارجية ، أخطرت القيادة الغربية لتجهيز دعم عاجل ليتحرك نحو الجزيرة أبا وجهزت منطقة ربك لاستقبال القوة الواصلة من الخرطوم . أما في الجزيرة أبا فقد بدأت جماهير الأنصار تتجمع لأداء صلاة الجمعة خلف الامام وعلمنا أن الامام وجه أنصاره بالحضور الى الجزيرة أبا للدفاع عنها .. وهكذا أصبحت الجماهير تتوافد اليها في ذلك اليوم واليوم التالى . أعدت القوات نفسها في حوالي الثالثة والنصف ظهراً للتحرك نحو الجزيرة أبا ، وكانت القوات قد إستغلت كل العربات الحكومية التي أستولى عليها بغرض تحريك القوات الى الجزيرة أبا وكانت أغلبها عربات لاندروفر من الاصلاح الزراعي والبنك الزراعي السوداني فرع كوستى وبعض الشاحنات التجارية التى تم إستئجارها لذلك الغرض . إتصل بي الرائد عثمان الأمين طالباً إرسال عربتين من عربات الشرطة التي تحمل أجهزة إتصال لاسلكي لتكون أحداها كقاعدة لدى رئاسة الحامية والأخرى لترافق القوة المتحركة ، تم ذلك وقاد العربتين رجلا شرطة .

# هجوم الجمعة ٢٧ مارس على أبا

وصلت القوة المعدة الى الجزيرة أبا في محاولة ثانية للدخول ولم تكن في حالة استعداد للتصدي لأي هجوم مفاجيء عليها ولم تكن تعلم ان هناك احتمال لمهاجمتها إذ لم يظهر للعيان أحد على الجاسر إلى أن هجم الأنصار على القوة التي تقدمت وحاولوا تسلق المدرعات والاعتداء على من بداخلها بالشلكايات والحراب والسيوف والسكاكين وحدثني رجل الشرطة الذي رافق تلك القوة مع عربة جهاز اللاسلكي عن كيف أن القوة كانت تستهتر بالموقف وأن الجنود لم يكونوا في حالة استعداد لاطلاق الرصاص حين هجم الأنصار على المدرعات لتعطيل من بداخلها حيث كانت أبوابها مفتوحة لحرارة الطقس في تلك الأيام . كانت بنادقهم الكلاشنكوف غير معمرة - ليست في حالة استعداد - مما عرضهم وعرض أخوتهم للقتل بواسطة رجال الأنصار مما إضطرهم الى الانسحاب في حركة غير عادية اعتبرت هروباً .. يقول رجل الشرطة أن العميد أبوالدهب إضطر الى النزول من مدرعته ليعطى التعليمات مما عرضه للخطر .. ويصف رجل الشرطة بأن العميد أبوالدهب أبلي بلاءاً حسناً وكان مثالاً للشجاعة وفي النهاية لم يجد في انتظاره غير ذلك الشرطي بعربته اللاندروفر .. لم تمض دقائق على ذلك حتى حضر الى مكتبى النقيب عبدالمنعم محمد احمد " هاموش " طالباً منى أن أعمل على فتح كبرى كوستى النهرى لمنع أى تحرك من والى ربك فقلت له أن كبرى كوستى يتبع اداريا لادارة هيئة السكة حديد وشرطة السكة حديد والمسئول هوالحكمدار سليمان شميس فرد على في عصبية وفي لهجة آمرة قائلا إتصل بالادارة المختصة وأفتح الكبرى ثم ذهب وكان بادياً عليه الاضطراب والقلق ولم تمض دقائق حتى زارني أيضا الرائد كامل عبد الحميد الذي قال لي أن قوة الأنصار كبيرة ولابد من إحضار قوة أكبر وطلب منى أن يتحدث من جهاز التلفون المباشر الى الخرطوم مع الرائد حمدالله حيث تحدث الى الرائد زين العابدين محمد احمد عبدالقادر وإقترح عليه أن تُخلى مناطق ربك وكوستى حتى الأبيض وأن تكون الاستحكامات بالأبيض . كان رد الرائد زين العابدين له بأن

يخفف من توتر أعصابه وسوف يتحدث اليه بعد تجهيز القوة والتأكد من تحركها . كانت تلك لحظات شعر معها الجميع أنهم يتعاملون مع جماعة وهبت نفسها فداءاً لعقيدة آمنت بها وأصبح الموت بالنسبة لها شهادة شرف تعمل من أجل الحصول عليها .أما في جانب القوات فقد بلغ الاستهتار أبعد مدى إذ لم يقدر أفراد القوات الموقف تقديراً صحيحاً لأنهم لم يكونوا على علم بمدى إستماتة الأنصار واستعدادهم .

قضينا ليلة سيئة للغاية ، الأعصاب متوترة والنفوس منهارة والأفكار مشتتة ولم يكن هناك من يستطيع أن يصف ذلك الموقف كما لم يكن هناك من يعترف بالتقصير وقصر النظر في المسألة برمتها .

# السببت ۲۸ مارس ۱۹۷۰

إستمرت العمليات العسكرية في هذا اليوم منذ الصباح الباكر إذ وصلت قوات الدعم من الأبيض واحتلت موقعها شمال مدينة كوستى قبالة الجزيرة أبا عند قرية الطويلة وأخذت تقصف الجزيرة أبا بمدافعها الهاوتزر عيار ( ١٥٥ مم) عبر النيل في أتجاه السراي من الضفة الغربية أما من الضفة الشرقية فكانت المدفعية تقذف أيضاً الجزيرة أبا من الجاسر.

إذا أردنا معرفة ماكان يجرى من أحداث داخل الجزيرة أبا فإنه بإمكاننا فعل ذلك بالرجوع الى أقوال الشهود والمتهمين خلال المحاكمة ، ومن بين أولئك الشاهد رقم (٨) الفاتح ابراهيم السيد الذى وقف شاهدا أمام المحكمة العسكرية (شاهد ملك) وذكر عن المتهم عبد الرحمن محمد النيل الآتى :

فى يوم السبت شاهد محمد صالح عمر ومعه لورى وضع فيه مدفع كبير ومشى بيه لطيبة وبعد شوية رجع محمد صالح فى لاندروفر ومعه المتهم عبدالرحمن محمد النيل وبعض الأنصار وشالوا ذخيرة مشوا بيها لجهة الغار"

أضاف هذا الشاهد بأنه بعد زيارة العميد ابوالدهب ذهب كل من الامام

وعبدالرحمن يعقوب الحلو والمتهم عبدالرحمن النيل وعبدالرحمن عمر عبدالله والكارورى لمحزن السلاح واشرفوا على تقسيمه للأنصار . ذكر أيضاً هذا الشاهد أنه شاهد المتهم وهو يُحضر جثث الموتى والجرحى للسراي وكان معه المتهم رقم (٦) اسحق عبدالرحمن قمر .

نورد أيضاً ما جاء في شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادي يس ضد هذا

المتهم ..

" لما رجعت من المستشفى وجدت الامام ومحمد صالح عمر ومهدى ابراهيم وعزالدين الشيخ وعبدالمطلب وبابكر العوض وخالد محمد ابراهيم وعبدالرحمن عمر وهذا المتهم ومعهم مجموعة من الأنصار قد فتحوا مخزن السلاح ووزعوا الأسلحة على الناس "

أضاف الشاهد أنه عندما استولى الأنصار على عربة الجيش وبداخلها بعض الأسلحة التى أدخلت المخزن ، كان قد حضر لمحزن السلاح الامام والكارورى وخالد محمد ابراهيم والطاهر الفاضل محمود والمتهم وكان كل واحد منهم يحمل مسدس فى جيبه وقد اقترحوا بأن تُوزع المدافع على المواقع ، أضاف الشاهد أيضاً أنه فى يوم السبت حضر محمد صالح عمر والمتهم باللاندروفر وشالوا ذخيرة لتوزيعها على المواقع .

وجاء في مرافعة معثل الاتهام أن المستند (٤٢) محكمة والذي قدمة شاهد الاتهام رقم (٣١) الحكمدار كمال حسن احمد والذي عثر عليه داخل السراي بالجزيرة أبا ، أن هذا المستند ضم اسم هذا المتهم وآخرين ، والمستند كما ثبت ان كاتبه المتهم (٨٩) خالد محمد ابراهيم الى الامام وهو مكون من عدة صفحات ويضم في آخره كشفاً ببعض الأشخاص. ذكر خالد محمد ابراهيم للامام في أحدى صفحات الخطاب العبارة التالية:

<sup>&</sup>quot; مرفق كشفاً باسماء الاشخاص الذين نرى أن نكون منهم نواة التنظيمات ، وكل هؤلاء سبق انهم أدوا قسم الولاء والسرية والأمر جميعه متروك لمولانا الامام ونحن رهن الاشارة والسلام وبالله التونيق "

نعود مرة أخرى الى ماكان يحدث خارج الجزيرة أبا عند منتصف النهار جاءت طائرتان حلقتا فوق الجزيرة أبا على ارتفاع متوسط اسقطتا كمية من النشرات التى أعدت فى الخرطوم تحض الأنصار على مغادرة الجزيرة أبا والاستسلام وترك الإنقياد وراء الامام الذى يضر بمصالحهم ومصلحة السودان ، كررت الطائرتان الرحلة ثانية بعد الرابعة مساء ، كما جاء سرب من أربعة طائرات حربية نفاثة من طراز ميج (٢١) الأسرع من الصوت تخترق الأجواء فوق الجزيرة أبا محدثة فرقعة هائلة جعلت القلوب ترتجف خوفاً ورعباً وهذا ماكانت ترمى اليه حيث قدمت من الشمال لتصل الى جنوب الجزيرة أبا فى ارتفاع منخفض وهناك ترتفع فجاءة لتأتى برأسها كأنها فى حالة سقوط رأسى وترتفع لتغير إتجاهها نحو الشرق تجاه الجبال البيض بين ربك وسنار وكررت هذه العملية عدة مرات دون استجابة من قوات الامام الهادى .

كانت تلك الطائرات طائرات مصرية انطلقت من قاعدة وادى سيدنا الجوية التى كان يقودها طيارون مصريون . اذ لم يكن السودان حتى ذلك الحين قد حصل على ذلك النوع من الطائرات .

## صدى الأحداث في العالم العربي

نستخلص رأى القيادة المصرية عن الاحداث من تعليق نائب رئيس الجمهورية السيد محمد أنور السادات في لقاء سياسي بالقاهرة بتاريخ ٢٩ مارس ١٩٦٩ حيث اشار بما اسماه التآمر الاستعماري الرجعي في السودان واتهم المخابرات الامريكية بتدبير الفتنة في السودان وقال ان تلك المخابرات تقف ايضا وراء الاحداث العدائية في لبنان وهي التي صنعت الانقلاب في كمبوديا ومن المتوقع الآن انها تدبر لمؤامرة ضد ليبيا .( صحيفة الراي العام السودانية)

هناك أيضا العراق الذى سمع بما قام به المصريون من سند للسودان حيث أدلى السيد عبد الخالق السامرائي عضو مجلس قيادة الثورة في

العراق وعضو القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بتصريح قال فيه:

أن العراق الذي أعلن عن دعمه وتاييده لثورة الخامس والعشرين من مايو منذ قيامها انطلق في ذلك من ايمانه بان هذه الثورة جاءت لتعبر عن اماني جماهير شعبنا في السودان في التقدم والوحدة ومقاومة التحالف الامبريالي الصهيوني ولذلك فان العراق كان ومازال يعتبر هذه الثورة جزءاً من الثورة العربية المعادية للاستعمار والصهيونية والرجعية ولهذا فان اي خطر يهددها هو خطر يهدد ثورة العراق نفسها ولهذا فان اي خطر يهددها مع خطر يهدد ثورة العراق نفسها عما المعودان التقدم في العالم . وان عراق الثورة يجد نفسه مع السودان الشقيق في معركة واحدة ضد قرى الردة والتخلف ويعتبر حماية ثورة مايو ليست مسئولية قرى التقدميين القوى التقدمية في السودان وحدها انما مسئولية التقدميين في كل مكان .

لذلك فان عراق السابع عشر من تموز يضع كافة طاقاته وامكاناته لدعم وحماية ثورة السودان والدفاع عن مكاسب الجماهير" .(المصدر السابق اعلاه)

البيانات الصحافية والحقيقة

الاحد ٢٩ مارس ١٩٧٠

المن میٹ کر شی

فى الخرطوم أذاع رئيس مجلس قيادة الثورة بياناً عن زيارته للنيل الابيض قال فيه:

(بهدف لقاء جماهير المزارعين واعلان قرارحكومتكم الثورية في مجال الاصلاح الزراعي) لكن:

"جمعوا السذج والبسطاء واستغلوهم باسم الدين الحنيف لتنفيذ مخططهم الاجرامي عندما حاول احد المدفوعين الاعتداء على شخصى بسكين ظناً منهم ان في ذلك نهاية الثورة " "ثم تجمم المئات في بلدة الكوة بسيوفهم وحرابهم وعصيهم ، ومنعوا القادمين لاستقبالنا واحتلوا المشرع حيث كان المفروض ان ترسو باخرتنا ، ولولا اننا آثرنا الحكمة لحدثت مجزرة رهيبة ، وقد كنا ندرك ان الهادى عبد الرحمن هو الذي حركهم ودفع بهم الى التهلكة . والغيت زيارتي ، وواصلت الرحلة الى كوستى ، ومرة اخرى ظهر المخدوعون بحرابهم وسيوفهم متحرشين بالمواطنين العزل ، وتعرضوا للبص السريع .. وحطموا صيوان الاحتفال والزينات . وقد ارسلت للهادى وفدا من كبار العسكريين لنصحه فقابلتهم جموع الانصار أسوأ مقابلة ، واوسعوهم ضرباً واهانة . ولما قابلهم الهادى اشترط تصفية الثورة والغاء كل القرارات التي صدرت منذ ٢٥ مايو ، وعاد الوفد بعلومات مفادها ان في الجزيرة ابا قوات كبيرة من الانصار مسلحين بالهاونات والبنادق الحديثة والمدافع المضادة للدبابات والطائرات ومعهم أجهزة لاسلكية للاتصال وعدد من المرتزقة الاجانب يقومون بتدريبهم مع بعض الضباط المتقاعدين . وازاء هذه المعلومات فقد نصح الضباط العائدون ان أقطع رحلتي وأعود للخرطوم . وفعلا اخذت الطائرة من مطار ربك ، وعدت ولقرب المطار من الجزيرة ابا ارسلت قوات للمراقبة ولحراسة المطار خوفاً من حدوث مضاعفات اخرى ، وفور وصولى للخرطوم ظهر امس ٢٨ مارس وصلتنى برقية تفيد باعتداء جماعات الهادى المسخرة على قوة الحراسة البسيطة بقنابل المورتر والاسلحة الاخرى مما ادى لوقوع خسائر في صفوف قواتكم المسلحة ، والتي اضطرت لاطلاق النار ، لقد عاد مجرمو مارس لتجديد ارتكاب جرائمهم في مارس ."

أما في الجزيرة ابا فقد إستمر الحال في هذا اليوم كسابقه ، صوت المدفعية الثقيلة وصوت الطائرات التي تخترق حاجز الصوت ويسير

اليوم بطيئاً وتمر الدقائق كأنها ساعات بكاملها والجماهير التي كانت متحمسة في كوستي للحسم وتهتف .. العنف الثورى طريق الثورة .. إذا بها تراجع نفسها وتنزوى وترجو الله أن تتوقف العمليات وتسكت المدفعية التي هزت القلوب وأخافت الكبار قبل الصغار .

فإذا بكوستى التى كانت تعتقد أنها القريبة من الجزيرة أبا البعيدة عن مسقط النيران والقصف تُقصف بخمسة قذائف مورتر ٣ بوصة تجاه مستودعات البترول بغرض نسفها وكان ذلك فى الساعة الرابعة والنصف مساء حيث تأكد أن القذائف الخمسة كانت من الأنصار داخل الجزيرة أبا ، إلا أن التهديف لم يكن دقيقاً فلم تصب القذائف الخمسة المستودعات إذ كان القصف يقع وراء الهدف مما تسبب فى إصابة خمسة أشخاص توفى أحدهم (محمد شرف الدين)

وذكرالسائق اسحق عبد الرحمن قمر الذي يعمل سائقاً لعربة تجارية أنه في يوم ٢٨ مارس ١٩٧٠ واثناء الضرب اتصل به محمد صالح عمر وذكر أنه يريده في مشوار لطيبة كي يوصل مدفعاً الى طيبة . وأضاف أن المدفع اخرج من الباب الغربي للسراي ووضع في اللورى وفي طيبة اخرج المدفع وحمل الى مكان في الشاطىء كما أكد ان محمد صالح أمر الا يستخدم المدافع إلا بأمر منه .

ذلك هو المدفع الذى استعمل لقذف المستودعات بكوستى .
كان لعملية القصف هذه أثرها السلبى على مقاومة الأنصار إذ لم ترض جماهير كوستى قصفها لأنها قدرت أن المسألة لو أصابت المستودعات التى كانت مليئة بالمواد البترولية التى تمد غرب السودان كله لاشتعلت كوستى عن بكرة أبيها وكان من المستحيل نجاة أى فرد فأن النيران كانت ستلتهم المال والنفس وستقضى على الأخضر واليابس لكن بحمد الله لم يصب الضرر الا ذلك النفر القليل . ولكن تعبأ الشعور العام للمواطنين ضد الأنصار وبدأ يطل جو عجيب فكثرت فيه الارهاصات وسرت الاشاعات نتيجة للقصف منها أن هناك توجيه للأنصار للقيام بعمليات فدائية داخل كل المدن الكبيرة بدءاً بكوستى وساعدت للقيام بعمليات فدائية داخل كل المدن الكبيرة بدءاً بكوستى وساعدت والجبلين تدعوهم للمشاركة في الجهاد في سبيل الله وأن قذائف الكفار والجبلين تدعوهم للمشاركة في الجهاد في سبيل الله وأن قذائف الكفار الشيوعيين على حد قولها - أصبحت تنزل ورقاً وماءاً .

#### الاثنين ٣٠ مارس ١٩٧٠

# طريع الساع برب

عندما فشلت مسالة اصابة المستودعات بكوستى جاء التفكير فى امر آخر فكان التفكير فى حريق محلج الاقطان والمعصرة بربك اللتين صودرتا من دائرة المهدى.

في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم شب حريق هائل بمحلج الأقطان في ربك قام به الانصار ليكون ستاراً ليتحرك تحته الامام خارجاً من الجزيرة أبا ارتفعت ألسنة النيران عالية معانقة السماء وبعدها سُمعت أصوات طلقات رصاص ثم أعقبتها أصوات مدافع رشاشة في معركة من الجانبين ولم تكن المعركة تُدار ليلاً طيلة الثلاثة أيام الماضية إلا هذه المرة على غير ما جرت عليه العادة فكانت أصوات الرصاص تُسمع بوضوح رغم أنها في ربك وزادها هدوء الليل وضوحاً وكأنها داخل مدينة كوستى مما جعل الجميع يستيقظون من نومهم ويرون ألسنة النيران العالية وبينما الجميع هكذا تسرى اشاعة قوية بأن الجيش قد التوجه الى مركز الشرطة بحثاً عن السلامة والوقوف على الحقيقة حتى أحيط المركز بالكتل البشرية الهائلة .

ذكر السائق اسحق عبد الرحمن قمر الذى يعمل سائق عربة تجارية أنه رحل الأنصار الذين هاجموا بلدة ربك وأحرقوا المحلج فى يوم الثلاثاء ٢٨ مارس ١٩٧٠ بتوجيه من محمد صالح عمر ورافقهم كل من: -

- ١ بابكر العوض عبدالله.
- ٢ عبدالله يوسف محمد .
  - ٣ حسين محمد بيلو .
  - ٤ بشير حامد جبريل .
  - ٥ احمد جبريل احمد .

اعترف بعضهم باشتراكهم في عملية حريق المحلج بربك والهجوم على القوات المسلحة هناك ، حيث قال عبدالله يوسف محمد ( من خطبة

أيام الحوادث كنت في الجزيرة أبا ، يوم الاحد محمد صالح عمر جانى في منزلى في المساء ، حضر بعربته وقال لينا أركبوا ، لا أعرف السواق فركبت بمفردي كانت مليانه بالناس لا أعرفهم ولم أكن أعرف المكان الذي سأذهب اليه ، فذهبنا بالعربة للجبل وهناك قيلنا وبالليل أخدونا لربك ولم يوجهونا بأي شيء ، أنا كنت شايل حربه ومحمد صالح أعطاني قرنيت ، وقال لي تجدعه في الجبال ، قسمونا ثلاثة أقسام وأنا كنت في قسم المطار والباقين قسم المحلج وقسم المعصرة .

أما حسين محمد بيلو فقال :-

"عندما بدأ الضرب يوم الجمعة ٢٨ مارس ١٩٧٠ أنا كنت بالسراي ماسك حربه جانا محمد صالح عمر في السراي ومعاه ثاني ما بعرفه وقال لينا في أوامر تمشوا معانا ، جابوا عربية ركبنا لكن ما قالوا لينا ماشين غرضنا كده ولا كده ، محمد صالح قال لينا عندنا خطة مع ناس ربك عشان ينسفوا المحلج والمسلحين يواجهوا الجيش وقال المسلحين قدام وناس الحراب وراهم ، وقبل أن نصل المحلج وجدنا الحريقة قامت ويقول ممثل الاتهام عن المتهم بشير حامد جبريل :

لقد جاء أيضاً فى شهادة المتهم رقم (١٤٤) حسين محمد بيلو المشترك فى نفس التهمة والمسجلة قضائياً مايشير الى ذهاب هذا المتهم معهم الى ربك لحرق المحلج وضرب الجيش.

أما مستند المحكمة رقم (١٠١) وهى جريدة الأحرار بتاريخ ٣ /٤/٧ والتى ظهرت فيها صورة المتهم وكانت المناسبة أن شاهد الإتهام الثانى والثلاثين قد شهد أحداث حريق محلج ربك كصحفى وقد تمكن من أخذ حديث صحفى لبعض المتهمين في حريق ربك مع إبراز صورهم وواضح من المستند أن الصورة خاصة هذا المتهم - كما أن الحديث الصحفى كله كان منصب على حريق المحلج .

ويستطرد ممثل الاتهام قائلاً: ننتقل الى البينات التي وردت ضد المتهم

رقم (١٤٦) عبد الرحمن محمد احمد سليمان:
هذا المتهم قبض بربك بعد حريق المحلج مباشرة بواسطة القوات وكان
ذلك صبيحة الثلاثاء ٢١ / ٢ / ٧٠ وقد أرسل للخرطوم وهذا ما أثبته
شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد داؤد والذى أضاف أنه شاهد
هذا المتهم مقبوض عليه بربك وعرف أن القوات قبضت عليه بحلة نزى
بالقرب من المحلج كما عرف وهو بربك بأن هذا المتهم كان من ضمن
المجموعة التى أحضرها محمد صالح عمر لحرق المحلج.

تحرى مع هذا المتهم شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد داؤد وسجل له ثلاثة اعترافات قضائية أمام القاضى جوزيف فرج . جاء فى الاعتراف الأول بتاريخ ١٨ يوليو ١٩٧٠ أن هذا المتهم تدرب على المدفع البرين وضرب نار بالدروة وكان مع محمد صالح بربك ، كان فى المجموعة الموكل لها ضرب المطار وكان معه اثنين مدفع واثنين بازوكا ، وأنه عندما نزلهم محمد صالح بحلة قرى بربك دخل بيت وحضر الجيش وقبضه ووجدوا معه حربه وأن ناس الجيش وجدوا داخل البيت مدفع برين وقرنيت .

نأتى الآن الى ما قاله الشاهد رقم ( ٢٤ ) رائد طبيب محمد ابراهيم المغربى ضد هذا المتهم رقم (١٤٥ ) بشير حامد جبريل فذكر : ... أنه كان طبيب القوة التى ذهبت لربك صبيحة يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ وأنه عندما صحى على صوت ضرب نار وجد أن النيران ملتهبة فى المحلج بربك ، وأنه بعد ذلك أبتدأ المصابون يحضرون للمستشفى ، وأن أول مصاب احضروه اليه قيل أنه كان داخل بيت فى الحلة وان ذلك البيت انفجرت فيه قنبلة ، أضاف الشاهد أنه تحدث مع ذلك المصاب الذى ذكر له أنه دُرب على المدفع البرين واحضر لربك وكان معه رجل كبير فى الحجرة وكان يريد ان يخرج لكن الرجل الكبير منعه ولما حضر العساكر رموا قنبلة فى البيت فتعطل المدفع وقبض عليه .

<sup>&</sup>quot; عددنا كان ٢٥ شخص ، ثمانية يحملون بنادق سريعة ، وصلنا ربك الساعة الثالثة صباحاً وجدنا النيران مشتعلة في المحلج وإطلاق النار بين الأنصار والجيش مستمر ، إختفي محمد

صالح عمر ، كنت شايل حربه ، التعليمات التي كانت عندى هي أن أضرب رجال الجيش بالحراب بعد نفاذ ذخيرتهم . .

هكذا تم حريق المحلج والذي حرك كل مواطني كوستى ، وبينما نتابع ما يجرى في ربك عبر الهاتف جاءني أحد العاملين معي ليخطرني بأن هناك بعض الجنود الذين فروا من ميدان المعركة نتيجة لإنقسام الجيش والذين بدأوا يتجهون نحو منازل المواطنين يطلبون منهم السماح بالدخول والتستر عليهم مما زاد من رعب المواطنين ودفعهم لترك منازلهم والتوجه الى مركز الشرطة . جاءنى أحد ضباط الصف ليقول ليّ أن أحد الجنود وصل الى مكتب الضابط المناوب ( البلاغات ) ويطلب أن يسمح له بالبقاء حتى ينبلج الصبح ولم يكن من الضابط المناوب الا أن يسمح له بالدخول لمكتب التحرى ليقضى ليلته هناك وعندما علمت بذلك ذهبت وطلبت أن أقابل ذلك الجندى الذي طلب السماح له بالبقاء تلك الليلة فوجدته في مكتب التحري فسألته عن حقيقة أمره فقال لي أن هناك إنقساماً في القوات في ربك وهذا ما حدا بي الى الهروب للنجاة من هذه ألفتنة لأنى لا أريد أنَّ أكون مع هؤلاء أو أولئك ، لاحظت أنه يحمل حزام الوسط وعليه حامل المسدس( القَبُور) مما يدل على أنه ضابط وليس جندى فأمرت بتفتيشه فاذا بنا نفاجأ بأنه يضع علامات رتبته العسكرية في جيبه " النجوم " وكانت رتبته " نقيب " ثلاثة نجوم ، فسألته عن اسمه فأجابني .. يا سيادتك أنا النقيب .... فما كان من ضابط الصف الذي أجرى التفتيش عليه الا أن ينفعل في وجهه مما أحرجنى وأحرجه ورافقته الى مكتبى وصرفت كل الذين كانوا معى وطلبت اليه أن يروى لي بهدوء ما جرى ، فلم أعرف منه حقيقة غير أنه كان غير عادى التصرف كان كالمختل عقلياً يتحدث اليك في هدوء وكأنه بكامل وعيه وفجأة يشرد بذهنه وينطق حديثاً غير مفهوم . على أثر ذلك اتصلت بالحامية وتحدثت الى الأخ النقيب محمد عبدالله حامد الذي أكد لى معرفة النقيب وذكر أنه هرب من حرسه بالحامية وأن بحثاً يجرى عنه فأخبرته بكل ما حدث وكيف أنه كان يحاول الاختفاء بطرق منازل المواطنين مما سبب ازعاجاً وخوفاً وسطهم وطلبت منه ان يرسل من يأخذه وبعد لحظات اتصل بي العميد التاج حمد ليطلب الي احضار النقيب بنفسى لأنه يريد أن يتحدث الى ، فعلاً حملت النقيب بحراسة لأنى خشيت أن يقفز من العربة حتى وصلت الحامية حيث سلمته وطلب منى العميد التاج حمد أن أذهب في مرور على كل المدينة مع الرائد عثمان الأمين لنظمئن المواطنين ونزيل ما علق بأذهانهم من جراء تلك الاشاعة القاتلة وكانت هذه أيضاً من أسوأ ليالى مدينة كوستى .

### الثلاثاء ٣١ مارس ١٩٧٠

# اليم البريرة أبا

منذ الصباح الباكر حملت جماعة من الأنصار علماً أبيضاً يريدون . التسليم حقناً للدماء إذ بلغ القصف المتواصل مداه الامر الذى قد يقود الى أن يصاب عدد كبير من المواطنين الأبرياء لذلك فكر العقلاء وكبار السن من الأنصار أن يعلنوا التسليم حقناً للدماء .

أشير هنا الى افادات المتهمين خالد محمد ابراهيم و الهادى يس و الفاتح ابراهيم السيد في هذا الصدد . (ارجو الرجوع الى الملحق "أ".) وأشير الى ما جاء في كتاب الدكتور الصادق الهادى المهدى " مجزرة الجزيرة أبا الهجرة وأحداث الكرمك ص ٤٥ حيث قال :-

تم اجتماع عصر اليوم بمنزل السيد بشرى السيد حامد أوضح فيه للسيد الامام وضع قوات الأنصار وثباتهم لهذا الهول واستعدادهم للصمود أياماً أخرى ، قدم بعدها العمدة شرف الدين عمدة الجزيرة أبا تقريره عن الموقف بين الأهالي ومدى الدمار الذي حاق بهم وتزايد أعداد القتلي والجرحي بينهم رغم احتمائهم بالغابات .

عقد السيد الامام اجتماعاً بمجلس شورى الأنصار وشرح لهم تطورات الموقف . فى نهاية الأمر أجمع شورى الأنصار على ضرورة هجرة الامام الهادى المهدى وتسليم الجزيرة أبا حقناً للدماء والاعداد لمعركة أخرى تكون حاسمة فداءاً لله والدين."

فى حوالى الساعة الواحدة فجراً غادر السيد الامام الجزيرة أبا يرافقه: -

١ - العمدة عمر مصطفى حسن - عمدة الشوال - خال السيد الامام .

٢ - محمد احمد مصطفى - خال السيد الامام .

٣ - الفاضل الهادي المهدي - نجل الامام الهادي .

٤ - عباس احمد عمر - جد الامام .

٥ - سيف الدين الناجي - ملازم الامام .

٦ - محمد على يونس - ملازم الامام .

٧ - محمد محمد صادق الكارورى - أخ مسلم .

٨ - عزالدين الشيخ فضل - أخ مسلم .

٩ - عبدالمطلب بابكر خوجلي - أخ مسلم -

١٠ - سائق عربة النقل التي أقلت السيد الامام ورفاقه الى حدود السودان الشرقية عند الكرمك ثم عادت ثانية ."



بعض الاسلحة البيضاء التى تم العثور عليها بعد سقوط الجزيرة أبا

ولمزيد من الضوء نراجع أقوال المتهمين الذين حُوكموا امام المحكمة العسكرية التى سميت بمحكمة متهمى الجزيرة أبا الملخق "أ".

بينما كانت تجرى بالجزيرة أبا عملية التسليم ودخلت قوات الحكومة فى ظهيرة يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ حيث جرى البحث طيلة ذلك اليوم عن السلاح والأنصار وعلى رأسهم الامام الهادى وكان الهاجس الذى يجثم على صدور الجميع هو ماذا سيحدث لو قاوم الامام ورفض أن يستسلم ؟ماذا سيفعل الانصار ؟

في الساعات الأولى من صباح أول ابريل ١٩٧٠ جاءت برقية عاجلة من الخرطوم ووادمدني تفيدني بأن الامام قُبض عليه في الكرمك وهو بحاول عبور الحدود السودانية الى أثيوبيا وبرقية ثانية لمساعد عام مدير الشرطة لمديرية النيل الأزرق احمد كرار الذي ما زال معنا تفيده بأن الامام قد أصيب بطلق نارى عندما رفض التسليم فيما بعد حدود مركز الكرمك بواسطة بعض رجال الشرطة وعلى رأسهم الضابط مختار طلحه. كان محافظ المديرية ومساعد المدير للشرطة احمد كرار والمقدم كمال حسن احمد يقيمون بمنزلي في كوستى فذهبت لأنقل الخبر اليهم وكانت الساعة قد جاوزت الخامسة صباحاً بقليل وعندما أخبرتهم بادرني المرحوم احمد كرار قائلاً أخشى أن تكون هذه كذبة أبريل! كيف يخرج الامام وكل هذا القصف والنيران حتى يصل الى الكرمك ؟ عندما أخطرتهم بالتفاصيل وأن المسألة ليست كذبة أبريل أو خلافها قلت لهم ان شرطة الكرمك تطلب الآن طائرة عمودية عاجلة لاسعاف الامام لأنه أصيب في فخذه ولا يستطيع الحركة وان هذا ما التقطناه من جهاز اللاسلكي وأن وزارة الداخلية استجابت للأمر وهي بصدد ارسال الطائرة. ثم عدت الى المكتب وبينما أنا في انتظار حضور السادة المحافظ ومساعد المدير للشرطة والمقدم كمال حسن أحمد وصلتني اشارة تفيد بوفاة الامام متأثراً بجراحه. الشرطة لمديرية النيل الانبيار إحداكوار الذي للمارتال بغنا يتقيناه بأن الأمام قد أصيب بطلق قارى عندما رفض النسيق فيدا بده حدود مركز المعرطيم احت عداد فاللائمين أن تكون مذه كاية أبويل ا عيد يدري الامام وكل من القصد والموال على بعدل الى الكومة ؟ معددا

# الفصل الخامس

- الدقيقة .. كيف قبض وتوفح الأمام
- تقرير ضابط بوليس الكرمك!
  - اعترافات المشتركين والمتممين !
  - أصناب الغرض والمرض
  - كوستى .. فم ظلام ..!
  - إسداك الســـتار .....

# القبض على الامام ووفاته

# أول أبريل ١٩٧٠

فى أول أبريل ١٩٧٠ وفى رئاسة شرطة كوستى تلقينا التقرير التالى من ضابط شرطة مركز الكرمك مختار طلحة والذى بعث به الى السيد مساعد مدير عام الشرطة لمديرية النيل الازرق يذكر فيه الكيفية التى تم بها القبض على الامام الهادى وهو فى طريقه الى ثيوبيا عن طريق الكرمك.

#### تقرير ضابط بوليس الكرمك

كتب التقرير بتاريخ ٤ أبريل ١٩٧٠ في الواحدة صباحاً وقال :

"فى الكرمك وفى فترة شهر كامل تقريباً كان لاهم لنا غير السيطرة الكاملة على عمليات تهريب الأسلمة التى كان يهاول الشريف الهندى إدخالها الى السودان عن طريق الجمال وقد تجمعت لدينا معلومات كثيرة من المغبرين ورجال الشرطة تغيد أن هناك مجموعة من الجمال قد تصل الى المائة قد دخلت أثيوبيا وأن ضابط المدود الأثيوبي يقوم بمراسة الجمال بعد شهنها حتى تغادر الأراضى الأثيوبية ولقد تأكد لنا أن هذه الجمال لتتخطى منطقة الكرمك فى أخريات الليل وأن هذه الجمال لا يمكن أن تواصل سيرها الطويل بتلك الشهنات حتى الجزيرة أبا بل لابد أن ولقد لاحظت أنا وتأكدت ان الجمال كثرت بمنطقة الكرمك كما ولقد لاحظت أنا وتأكدت ان الجمال كثرت بمنطقة الكرمك كما السبعت تأتى لوارى جديدة كلها من الجزيرة أبا تبلغ حوالى السبقة وبدأنا نراقب هذه العربات مراقبة تامه . كنا نتابع أى عربة

تأتى من الجزيرة أبا منذ دخولها الكرمك وحتى شعنها بالقنا أو أي بضاعة أخرى وحتى مغادرتها الكرمك وأننى أؤكد على سبيل المثال أن أحدى عربات الجزيرة أبا عربة أوستن جديدة صندوتها من الغشب تعمل الرقم ٢ أ / ٤٤٦٨ هذه العربة جاءت في أجدى المرات الى الكرمك ومكثت بموقف العربات ثلاثة أيام متتالية ولا تهمل غير كمية من البروش والهبال ونتيجة لذلك أمضرها رجال البوليس للتغتيش ساعة مهاولة قيامها من الكرمك ثم بعد ذلك كان المغبرين والذين وزعتُهم على طرق المدود جميعها شاهدوا هذه العربة مرتين تقف عند خور أحمر الذي يبعد حوالي ١١ ميلاً شمال الكرمك والذى يعتبر طريق عبور الى إثيوبيا وخور أحمر هذا بالقرب من قرية تدعى أنسه داخل أراضينا والطريق المؤدي الى أثيوبيا يوصل الى قرية بشير بمسيرة (٥) أميال نقط وعلى هذا الأساس هذه العربة والتي تعمل تلك الأوصاف كانت موضع شك كبير بالنسبة لى كذلك خور أحمر أو قرية أونسه كانت موضع شك بالنسبة لى لأن طريق العبور بالأرجل الى داخل اثيوبيا لايمتد أكثر من مسيرة ساعتين نقط . هذا هو الأساس الذي كنا نعيش فيه في مركز الكرمك لا هم لنا إلا القبض على تلك الجمال التي تعمل شعنات الأسلعة من داخل أثيوبيا حال دخولها أراضنا وزعنا المخبرين على كل المخارج وغطينا كل المنطقة بمراقبة جيدة بجانب ذلك كنت أنا دائماً أضع في ذهني خور أحمر أو قرية أونسة حيث طريق العبور بالأرجل الى أقرب قرية في داخل أثيوبيا كذلك وتوف أى عربة من عربات المجزيرة أبا على هذه الأماكن كان يشكل لنا ألف علامة إستفهام . عند بداية جوادت الجزيرة أبا لم أقفل طريق العبور وكنت أضعه ضمن اهتماماتي لأنه في منطقة نانية عن الكرمك ويستطيع أي فرد أن يصله بأية وسيلة وني استطاعة أي شخص أن يعبر الى داخل إثيوبيا ني ظرت اعة واحدة راجلاً.

هذا ما كان من أمر متابعة الأسلخة من إثيوبيا الى السودان ، ويجى، الربط بين ذلك ومشاهدة الامام الهادى فى ذلك التقرير بالآتى :- هذا عندما جا،نى مراقب مبانى مجلس الكرمك والذى كان يعمل فى فتع طريق فانزجر قيسان ، فى يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ الساعة الواجدة والنصف فأخبرنى أنه رأى عربة صندوقها من الخشب وهى أوستن نمرتها ٤٤٦٨ ، وقفت بالقرب من خور أحمر عند طريق المربات الرئيسى فربطت كل تلك الأشياء التى ذكرتها سالفاً فى ذهنى وأن هذه العربة معروفة لدى وموضع شك وكنت أظن فى بادى، الأمر أنها لابد أن تكون قد أحضرت بعض الاشخاص بفرض الهروب الى أثيوبيا ولم أنتظر كثيراً فأخذت معى رجال البوليس الآتية أسماءهم:-

١ - الأمباشي ـ فضل الله عشانا .

۲ - الأمباشي - رمضان سعيد .

٣ - النفر ـ اجمد السكاكا .

٤ - النفر ـ عبيد كمبال الأمين .

٥ - النفر ـ عثمان عبدالمجيد .

٦ - النفر ـ وداعه على سيد احمد .

٧ - النفر ـ عباس معمد عباس .

٨ - النفر عبد الرحمن دفع الله ( سواق ) .

واستقليت أنا عربة ضابط المخابرات السرية من القوات المسلمة المالازم هسن دفع الله الذي تولى قيادتها بنفسه والذي مضر الى الكرمك ليشترك معى في معاولة القبض على الأسلمة التي يبعث بها الهندي من إثيوبيا بالعمال . أحضر الملازم هسن دفع الله لهذا الغرض بلتون من القوات مخفى في منطقة تبعد عن الكرمك به ١٥ ميلاً في منطقة لا يمكن أن يراه فيها أحد . المهم ركبنا أنا والملازم هسن دفع الله ومعنا مراقب المباني الذي أوصل لنا المعلومة ورجال البوليس المذكورين سالفاً في العربة الأخرى التابعة لنا . تمركنا من المركز حوالي الساعة الثانية وعشرة دقائق من ظهر يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ وذهبنا الى المكان الذي أخبرنا به والذي يبعد ١١ ميلاً عن مركز الكرمك ، عندما وصلنا الى قرية أونسة أخبرنا بعض الأهالي وكانوا واقفين على الطريق العام بأن هناك

مجموعة من أشفاص أغراب على المنطقة وملتمفين بالعمائم قد أنزلتهم إحدى العربات ورجعت في حينها وأنهم يعملون أسلهة من نوع كبير ومجموعة من " الشنط " وأنهم لابد أن يكونوا جرامية على حد قولهم - وأنهم قد إتجهوا في طريق قرية بشير وسألوهم أن يدلوهم عليها وهم ذاهبون الى شخص يدعى حسين بها ، قالوا أنهم أغروهم بالمال لكى يدلوهم على طريقها ، بعد ذلك تركنا عربتنا على الطريق الرئيسي لأننا بعد ذلك سوف نسير بالأرجل في منطقة وعرة لا تصلع لسير العربة وأمرت رجال البوليس السبعة أن يعمروا بنادقهم ، وكنت أحمل مدفع استيرلنج ومسدس في داخل يعمروا بنادقهم ، وكنت أحمل مدفع استيرلنج ومسدس في داخل بسرعة لا يمكن أن أصفها . وبعد أن جرينا مسافة ٢ كيلو تقريباً بسرعة لا يمكن أن أصفها . وبعد أن جرينا مسافة ٢ كيلو تقريباً رأينا منهم أربعة أشفاص هددناهم وإنصاعوا لتهديدنا فتمكنا من قبضهم

بسهولة وهم :-

١ - مجمد مجمد الصادق الكارورى.

٢ - عزالدين الشيغ .

٣ - عبد المطلب خوجلي .

٤ - محمد على يونس .

فتشناهم من الأسلهة ورجدنا عند كل واجد منهم مسدس لكن الأهالى أخبرونا بأن هناك عدد آخر توغل الى الداخل ويجملون أسلهة كبيرة فبسرعة تجركت جارياً بعد أن تركت مع المعتقلين الأربعة الأوائل (النفر) مجمد عباس و(النفر)وداعه على سيد اجمد والنفر السواق عبدالرجمن ابراهيم لجراستهم بعد أن تأكدت من توثيقهم بالقلاشين جيث بقى معهم ضابط المخابرات السرية الملازم جسن دفع الله ثم تجركت أنا جارياً بشدة ومعى الأمباشي فضل الله عشانا ورمضان سعيد وعبيد كمبال وعثمان عبد المجيد واجمد السكاكا وبعد أن جرينا مسافة كيلو متر واجد قابلنا خور صغير إستطعنا أن نتخذه كساتر جيث تمكنا من رؤيتهم ومشاهدتهم . كنا في تلك الأثناء في درجة من الهذر لا جد لها إذ

أن المنطقة التي وجدناهم بها تكثر بها السواتر من الاشجار والتلال وكنا نضع إحتمال أنه ربما يكون واحد منهم متسلقا أحد الاشجار وكنا نعلم بأنهم مسلمين بأسلمة حديثة كما ورد في إفادة الأهالي وعندما إتخذنا الساتر وهو المذر أعطيتهم انذارأ لمدة ضمسة دقائق بأن يلقوا أسلمتهم ويرفعوا أيديهم تسليما ويمتنعوا عن المركة وأعطيت التعليمات لرجال البوليس الغمسة الذين معى بأن عليهم أن يطلقوا النار اذا وجمدنا أي نوع من المقاومة أو نى حالة عدم انصياع هؤلا، الاشخاص لتعليماتنا وعندما أعطيتهم ذلك الأنذار وقبل أن تنتهى مدته رفعوا أيديهم تسليماً ورموا بأسلمتهم بعيداً حيث كانوا على مسافة ٢٠٠ ياردة من مكان الأنذار . بعد ذلك عندما ظهر تسليمهم أمرت رجال البوليس أن يسيروا نموهم بكل الهذر وأن يكونوا يقظين وأن يركزوا أعينهم وأذهانهم الى كل شاردة وكل همسةوتقدمنا نموهم خطوة خطوة أيدينا فوق مقابض أسلمتنا وعيوننا تتركز عليهم بشدة وآذاننا تشد السمع حتى صرنا على بعد خطوات منهم . كانوا ستة متعممين فأمرت رجالي أن يعاصروهم ويسرعوا بتفتيشهم وفي أثناء التفتيش وجدنا بعض المقاومة ثم اندهشنا عندما صام أحدهم وأظنه الفاضل الهادى أن هذا هو الامام الذى معنا فلو أطلقتم النار فسوف تثور البلدة بأكملها وعند ذلك تركزت أعيننا عليهم ميث شاهدنا أمدهم متمسم بدرجة يصعب معها تمييز وجهه وبسرعة تقدمت نموه وتبضته من يده كى أنتشه بنفسى لكنه كان قوياً بدرجة ليس لها مثيل إذ تخلص منى وكنت على وشك أن أقع على الأرض وإتخذ ساتراً حول أحدى الاشجار القريبة وأراد أن يصوب النار نموى من مسدسه وفي اللهظة التي حاول فيها إخراج مسدسه حاولت أنا أن أعمر مدفعي الاستيرلنع فصوب النفر عبيد كمبال الذي كان يقف عن يمينه طلق نارى سريع عطله في الوقت المناسب اذ أصابه على ففده ، عند ذلك صام إبنه الفاضل وقال لقد قتلتم والدى وحاول أن يتمرد علينا لكنا أجبرناه بالقوة لكى يستسلم . عند تلك الأثناء بعد أن رقد الامام الهادى متأثراً بجراحه متألماً ينزف دماً غزيراً سيطرنا سيطرة كاملة على جميع الذين كانوا مع الامام وهم: -

- ١ سيف الدين الناجي .
  - ٢ معمد احمد مصطفى .
- ٢ الفاضل الهادى عبدالرجين .
- ٤ عمر مصطفى مسن .
- ٥ عباس اجمد عمر .

بعد ذلك واجهتنا المرحلة التالية وهى توصيلهم الى رفقائهم الأربعة الذين اعتقلناهم أولا والذين يبعدون عنا مسانة ميل تقريباً . رأيت أنه ليس هناك إمكان نقل الهادى عبدالرحمن من تلك المنطقة الوعرة والسير به مسافة طويلة الى أن نلمق برفقائه وكذلك حتى لو ألهقناه برفقائه سنهتاع لعمله لمسافة ٢ كيلومترأ تقريباً حتى نوصله عربتنا بجانب ذلك ليس معى غير ضمسة من رجال البوليس فقط لذلك رأيت من الأفضل أن أترك الأمباشي فضل الله عشانا والنفر عثمان عبد المجيد مع الهادي عبدالرحمن وأحمد رنقانه سيف الدين الناجى ليقوما بالمراسة عليهما جيدأ حتى ندهب نهن ونضم جميع المعتقلين في نقطة واحدة وندهب لتعزيز قواتنا من جديد ونفذنا ذلك الإجراء. تركت الهادي عبد الرحمن حياً ينزف دماً ومعه سيف الدين الناجى تحت حراسة الأمباشي فضل الله عشانا وعثمان عبد المجيد وتمركنا نمن ثلاثة من رجال البوليس ببقية المعتقلين الى حيث تم وضعهم مع المعتقلين الأوائل وكانت هذه من أصعب المراحل إذ بدأوا يسيرون ببط، شديد في وقت نمن أكثر ما نمتاع فيه لكسب الزمن وإبن الهادى الفاضل بدأ يبكى ويماول أن يرجع ونمن ندفعه بالقوة وكان الزصن في ذلك الوقت الساعة الرابعة إلا الربع من مساء يوم ۲۱ مارس ۱۹۷۰ وبعد أن أوصلناهم الى مكان تجمع المعتقلين الأوانل وبعد أن تم تكتيفهم جميعاً بالقلاشين كان لابد صن أن أذهب للاتصال بالرئاسة لاعلان الخبر وإرسال العربات والقوة الإضافية التي تقوم بعملية ترهيلهم بعد أن تم تبضهم . وعندما أخبرت الملازم حسن دفع الله الذي كان متواجداً مع المعتقلين الأوائل بأنه لابد من احضار البلتون المخبأ على بعد ٤٥ دقيقة سيراً بالعربة من الكرمك . ركب الضابط مسن دفع الله

عربته وذهب لذلك الغرض وبعد أن ذهب وتأكد لى أن جميع المعتقلين الآن تحت قبضتنا والشمس توشك على المغيب رأيت أن أذهب بنفسى بالعربة للاتصال بالرئاسة ولارسال عربات وقوة إضافية تقوم بعملية الترحيل وركبت العربة بعد أن أوصيت رجال البوليس بأن يشددوا الهراسة عليهم حتى ارسال قوة لهم والعربات من المركز لتقلهم وركبت عربتي منجها الى الكرمك ميث تمتاع منا الى ٤٥ دقيقة سيراً بالعربة لوعورة الطريق وعند مدخل الكرمك قابلتني عربة تحمل عدداً كبيراً من البوليس حوالي عشرين رجلاً ومعهم احمد حسين المفتش الذي أعلمني أن الملازم حسن أخبرهم أننا نحتاج الى قوة إضافية وعربة كبيرة لترحيلهم فأخبرتهم أن جميع الاشخاص الآن تحت سيطرتنا وعليهم أن لا يفيروا رجال البوليس أن الهادي عبد الرحمن ضمن هؤلا، الاشفاص وأن يركزوا أن هناك جماعة من الاشفاص حاولت أن تعبر المدود الى داخل أثيوبيا جاملة معها أسلمة. وعندما وصلت المركز وجدت الملازم حسن دفع الله قد أرسل في طلب البلتون المخبأ خارج الكرمك والذى أحضر أساسا للسيطرة على عمليات تهريب الأسلمة بالجمال . في حوالي الساعة السادسة مسا، من نفس اليوم جهزت تلغران للسيد مساعد

المدير هذا نصه :-

السيد مساعد المدير مدني

هام للغاية وعاجل جدأ

أهنئكم بنجاع بوليسكم فى الكرمك بالقبض على الهادى عبد الرحمن وتسعة من رفاقه يحاولون الهرب الى داخل أثيوبيا (قف) تتبعتهم ومعى سبعة من رجال البوليس داخل الغابة (قف) حاول الامام ضربنا فعطلناه (قف) ارسلوا طائرة حربية وعززوا القوة.

بعد أن ارسلت هذا التلغراف وصل بلتون القوات المسلمة بعربتين من عربات المرسيدس الكبيرة فرأيت أنه من الأفضل أن نستفيد من قوة الميش في تأمين البلدة فاتفذ كل فرد من بلتون القوات المسلحة موقعاً ممتازاً في المركز ورأيت أن أرسل احدى عربات القوات المسلمة الكبيرة لتلمن عربة البوليس التي قابلتني في الطريق لتساعد في الترجيل فتحركت عربة الجيش ومعها صنف (جماعة) الى مكان المادث وفي تلك الأثناء هيأنا بلدة الكرمك بأننا تمكنا من القبض على جماعة تسللت عبر المدود ومعها أسلمة وعليكم أن تكونوا مستعدين لكل احتمال فتجمهر جميع مواطني الكرمك حول المركز وإزدادوا ثقة كذلك عندما شاهدوا أفراد القوات المسلمة . في موالي الساعة السابعة والنصف مساء مضر الصول صديق أفندى الذي ذهب مع عربة القوات المسلمة التي أحضرت جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد أن أعلمني أن الامام قد تونى متأثراً بهراهه . وأن سيف الدين الناجي الذي تركناه مع الهادى حاول أن يقاوم ورفض القيام من عند رأس الامام فصوب له مفتش المكومة المملية اجمد حسين طلقتين من مسدسه فأرداه قتيلاً ، عند ذلك أرسلت في تمام الثامنة إلا ربعاً مساءاً البرقية التالية للسيد مساعد المدير:-

توفى اللمام متأثراً بهراهه (قف) سننقله اليوم للدمازين.



\_10V\_

المرحلة التالية مرحلة ترخيل المعتقلين الآخرين الى الدمازين .. بدأنا فى عملية جرد للمضبوطات التى وجدت بصحبة المعتقلين وكونت اللجنة من :-

- ١ السيد احمد حسين مفتش المكومة المعلية .
  - ١ مختار طلمه رحمه ضابط البوليس .
    - ٣ الصول صديق جبارة الله .
    - ٤ المك بشير نايل مك الكرمك .
      - ٥ السيد وكيل بريد الكرمك.
- ٦ السيد عثمان سعيد رئيس اتماد الشباب .
  - ٧ السيد فرع الشاذلي .
  - كانت المضبوطات عبارة عن الآتى تفصيلها :-
- ۱ مبالغ وجدت داخل کیس وهی ۵۵۰ ر ۹۹۷ و ۲۵ من الجنیهات بما فیها ۱۰ رود (عشرة ألف وعشرین جنیهاً استرلینیا)
- ۲ مبالغ فى داخل شنطة جلد صغيرة ١٩٧٠ر ١٤ ر ١٤٥٠ جنيها سودانيا
   صرفت من كوستى يوم ٢٩ مارس ١٩٧٠، عدا الاسترلينى ( كان قد صدر قرار باستبدال العملة السودانية وقتها ).
- ٢ مبالغ وجدت بحوزة المعتقلين سجلت في دفتر الأمانات بلغت
   ٧٨٣ جنيهاً في جملتها .
- ٤ سيف الإمامية كما يدّعون من الذهب الخالص هدية للسيد
   عبد الرحمن المهدى من الملك جورج الخامس عام ١٩٥٢ .
- المسدسات والذخيرة وهى تبلغ ستة مسدسات بأسطوانة والمسدس أوتوماتيكى وكمية كبيرة من الجبخانة خزنتين للمدفع الاسترلني .
  - ٦ كمية من الساعات تبلغ في جملتها ٥٣ ساعة . "

وينتهى التقرير بإشارة الى وجود وثائق فى غاية الأهمية تهتم بأمن الدولة وتوضح كيف كان الخونة يعملون فى الخفاء للنيل من الثورة وتوضح كيف كانوا يستغلون السذج والبسطاء وكيف أنهم أثروا على حسابهم وتشير الى الأشخاص الذين كانوا يعملون معهم ولابد من

القبض عليهم .

هكذا ينهي الضابط مختار طلحه رحمه تقريره الذى كتب فور العملية والذى يعول عليه كثيراً لأنه كان وليد الأحداث ولم تمض عليه فترة زمنية لكى يراجع أو يبدل كشهادة شاهد العيان الذى يوصف الحالة فور وقوعها قبل أن تؤثر عليه أى مؤثرات أخرى.

اننا حين أشرنا الى هذا التقرير قصدنا أن نثبت الحقيقة الكاملة عن كيفية مقتل الامام الهادى المهدى حيث حوى التقرير الكثير من التفاصيل الدقيقة وحين نقارن ماسطره كاتب التقرير الذى مثل أمام المحكمة ومعه شهود العيان الذين اشتركوا في تنفيذ القبض وقتل الامام وادلوا بشهادتهم بعد سبعة عشر عاماً نجد ان شهادتهم لم تختلف في جوهرها مما يجعلنا نميل الى تصديقها باعتبار أنها الحقيقة التي لامجال لدحضها أو تكذيبها .

وفى ذات الوقت قد اقتضت الضرورة أن تنظر محكمة الموضوع الى ما جرى من أحداث فى مارس ١٩٧٠ بالجزيرة أبا التى أدت الى مفادرة الامام لأبا فى (هجرة )الى اثيوبيا . لذا سنعرض حيثيات المحكمة لمزيد من الاستوثاق وهى لاتختلف فى أساسياتها عما جاء بالتقرير رغم محاولات البعض تغيير شهاداتهم التى أدلوا بها لتتماشى مع الظروف التى تغيرت بسقوط نظام مايو .

#### الوقائع التي صدقتها المحكمة:

الوقائع الأساسية كما وردت على لسان شهود الاتهام تسلسلها تتلخص فى أنه وبتاريخ مارس ١٩٧٠ قرر الرئيس السابق جعفر محمد نميرى القيام بزيارات تفقدية لمناطق النيل الابيض شرقاً حتى سنار وشمالاً حتى الدويم وجنوباً حتى الجبلين وغرباً حتى تندلتى . وصاحب ذلك زيارات لبعض المسئولين للجزيرة أبا بقصد التفاوض مع الامام الهادى لموقفه من نظام ثورة مايو وترتب على ذلك وصول حشود كبيرة من الانصار توافدت على الجزيرة أبا . وقد حضر من قبل النظام الحاكم آذذاك كمتفاوض كل من الفاتح عابدون واسماعيل السيد عبدالله مبدين رغبة النظام فى التفاوض مع الصادق المهدى وأن يتم التفاوض مع الخرطوم ، وقد استجاب الامام الهادى لهذه الرغبة وبعد أن أكد له الفاتح عابدون سلامة الصادق وبموجب ذلك غادر الصادق المهدى الجزيرة أبا للخرطوم حيث أعتقل هناك وعلى اثر اعتفاله تجمعت أعداد كبيرة من الانصار بالجزيرة أبا وخاطبهم الامام الهادى وأوضح لهم حقيقة الموقف وطلب منهم الصبر وأنه سيعالج الموقف بهدوء . وبالفعل انفض الجمع غير أن وفود الأنصار لاتزال تتقاطر نحو

الجزيرة أبا .

ظلت الأحداث متلاحقة حيث تم احتلال المحلج والمعصرة التابعة لدائرة المهدى بواسطة السلطة الحاكمة آنذاك وتم انزال أعداد من لآليات والجنود بربك ثم بعد ذلك بدأت زيارة الرئيس السابق لمنطقة النيل الابيض بالوجه الذي أشرنا اليه .

خلال ذلك كانت الوفود تتقاطر نحو الجزيرة أبا للتفاوض مع الامام الهادى مثل اللواء احمد عبد الوهاب وزيادة أرباب وآخرين ثم حضرت قوة عسكرية على رأسها أبو القسم محمد ابراهيم وفاروق حمد الله ويوسف احمد يوسف للجزيرة أبا وعند مقابلتهم للإمام الهادى أوضحوا أن القصد من حضورهم إقامة نقطة للشرطة بالجزيرة أبا على أن يستعين بشرطة المرابيع عند الضرورة .

فى هذا الوقت تم اعلان زيارة الرئيس السابق للجزيرة أبا فتوصل مجلس شورى الأنصار أن الغرض من الزيارة هو إعتقال الامام الهادى فعباً ذلك الشعور العام داخل الجزيرة أبا وتم رفع شعارات سياسية توضح المطالب . فى يوم الخميس حضرت قوة كبيرة من القوات المسلحة وعدد ٤٣ قطعة من دبابات وعربات عسكرية ودبابات برمائية مخترقة الجاسر فى اتجاه الجزيرة أبا فتعرضت لها مجموعة كبيرة جداً من الانصار واحتجزتها وكان على رأس هذه القوة كل من المقدم عثمان أمين قائد حامية كوستى فى ذلك الوقت ومحمد احمد أبو الدهب وأفادوا بأنهم موفدون من قبل الضباط الاحرار للتفاوض مع الامام الهادى واستقلوا عربة شاهد الاتهام الأول خالد محمد ابراهيم متجهين للسراى حيث الامام الهادى وتمخضت المقابلة عن اتفاقية من ست نقاط وقع عليها الامام الهادى من جانب والمقدم عثمان أمين ومحمد احمد أبو الدهب من جانب السلطة وهى إتفاقية سياسية فى المقام الأول .

فى صبيحة الجمعة أشيع أن الرئيس السابق قطع زيارته لربك وعاد للخرطوم وعند الثالثة بعد الظهر وقع قصف مدفعى مكثف على الجزيرة أبا حيث بدأت القوة المرابطة فى اطلاق النار وبدأت تتقدم نحو الجاسر ونصبت القوات المسلحة المدافع بمنطقة الجاسر وظلت تضرب الحشود ، وازاء مقاومة الانصار لها انسحبت القوة العسكرية الى ربك وفقد الانصار الكثير من القتلى والجرحى وبلغ عدد القتلى ١٠٤ قتلى .

في صبيحة السبت حدثت بعض المناوشات الخفيفة واستمر ذلك طيلة اليوم

فى صباح الاحد بدأ ضرب مكثف من جهة الشرق من حجر عسلاية ومن الغرب من الطويلة بالمدفعية وصاحب ذلك غارات جوية واستمر ذلك طيلة اليوم حتى مغيب الشمس وكانت الطائرات قد ألقت بمنشورات تطالب الموظفين والمسئولين بإخلاء الجزيرة أبا غير أنه لم يتمكن أحد من الخروج بسببب القصف الجوى المستمر .

في يوم الاثنين بدأ الضرب مبكراً وبصورة أعنف وتزامن ذلك مع أحداث

ودنوباوی بأم درمان .

وفى مساء نفس اليوم بدأ التشاور داخل الجزيرة أبا بخصوص هجرة الامام الهادى واتفق مجلس الشورى على ذلك وأن يكون أمر الجزيرة أبا بعد هجرة الامام لشاهد الاتهام الأول خالد محمد ابراهيم ، وحقناً لنزيف الدم طلب الامام الهادى من شاهد الاتهام الأول تسليم الجزيرة أبا بعد هجرته وعند الساعات الأولى من فجر الثلاثاء وعند الواحدة صباحاً خرج الامام الهادى من الجزيرة أبا يرافقه كل من عمر مصطفى ومحمد احمد مصطفى وعباس احمد عمر وسيف الدين الناجى ومحمد على يونس ومحمد محمد صادق الكارورى وعز الدين الشيخ وعبد المطلب بابكر خوجلى والفاضل الهادى بعربة لورى عن طريق منطقة الجاسر الى أن وصلوا لمنطقة خور أحمد حيث قابلهم عمال الطرق وعلى رأسهم شاهد الاتهام العاشر أبوبكر عبده فرح .

عند وصول الامام الهادى ومرافقيه لتلك المنطقة انقسموا الى مجموعتين لتحرش سكان قرية أونسة بهم مما اضطرهم لتهديده وتم الاتفاق على أن تتجاوز المجموعة الاولى خور أحمر وتدخل فى الاراضى الاثيوبية وتظل المجموعة الثانية مرابطة للحراسة ، وقد ضمت المجموعة الاولى كلاً من الامام الهادى ومحمد احمد مصطفى وعمر مصطفى وسيف الدين الناجى والفاضل الهادى وضمت المجموعة الثانية كلاً من عباس احمد عمر ومحمد محمد صادق الكارورى وعز الدين الشيخ وعبد المطلب بابكر ، وتحركت

المجموعة الاولى صوب الحدود الأثيوبية .

في تلك الأثناء كان شاهد الاتهام العاشر أبوبكر عبده فرح قد أبلغ سلطات الشرطة بالكرمك بوجود هذه المجموعة المسلحة وترتب على هذا البلاغ أن تحرك الملازم مختار طلحة على رأس قوة من الشرطة متعقباً هذه المجموعة ووصل الملازم مختار طلحة وبمعيته شاهد الاتهام الحادى عشر حسن احمد دفع الله وبرفقتهم قوة من الشرطة ولم يستطيعوا التوغل للداخل بالعربات لوعورة الطريق فترجلوا منها وأشار لهم الأهالي لمكان المجموعة فتوجهوا اليها فوجدوا المجموعة الثانية محاطة بأهالى منطقة أونسه فاستسلمت للشرطة دون أي مقاومة وتم تجريدهم من الأسلحة التي كانت بحوزتهم وتم إيثاقهم بالحبال من الخلف وتركت معهم حراسة من أفراد المشرطة مكونة من وداعة على سيد احمد (المتهم الثالث) وعبد الرحمن دفع الله (شاهد الاتهام السادس) وعباس احمد عباس (شاهد الاتهام السابع) وتحرك الملازم مختار طلحة لملاحقة المجموعة الأولى يرافقه كل من أفراد الشرطة عبيد كمبال الامين (المتهم الأول) واحمد سكاك قطية (شاهد الاتهام الخامس) وفضل الله عشانا وعثمان عبد المجيد (شاهد الاتهام الثامن ) ورمضان سعيد · وتوغلوا داخل غابة كثيفة الاشجار وعرة المسالك وعلى بعد ثلاثة أميال تقريباً من مكان المجموعة الاولى وصلوا لمنطقة خور رملي عميق حيث شاهدوا مجموعة جالسة على الأرض ويبدو أنها في انتظار المجموعة الثانية ، تقدمت القوة نحو مكان المجموعة وطلبوا منهم أن يسلموا أسلحتهم

فاستسلموا برفع الايدى وبدأ تفتيش المجموعة بواسطة قوة الشرطة ، ظهرت بوادر مقاومة من جانب المجموعة للقوة حيث قاوم الفاضل الهادى إجراءات التفتيش التى كان يقوم بها الجندى احمد سكاك قطية (شاهد الاتهام الخامس) وعند تدخل الملازم مختار طلحة لمساعدته هجم عليه الفاضل الهادى محاولاً انتزاع مدفعه وأثناء ذلك رجع الامام الهادى الذى كان ملثماً للخلف لعمل ساتر وأدخل يده فى صدره وأخرج مسدساً صوبه نحو الملازم مختار طلحة فصاح فيه المتهم عبيد كمبال بعبارات يطلب فيها الى المرحوم الهادى أن يعدل عما يزمع القيام به من مقاومة إلا أنه لم يستجب للنداءات المتكررة من المتهم الأول فما كان منه إلا أن أطلق عليه عياراً نارياً أصابه فى فخذه الأيمن مسبباً جرحاً أدى الى نزيف أودى بحياته بعد زمن قصير من الواقعة .

بعد ذلك اكتشتف قوة الشرطة أن الشخص المصاب هو الامام الهادى المهدى فبدأ قائد القوة محاولته لإنقاذه وأمر بربط الإصابة بعمامة وتحرك مسرعاً لإحضار طبيب إلى أن وصل لموقع المجموعة الأولى وأخطر الملازم حسن احمد دفع الله (شاهد الاتهام الحادى عشر) وطلب منه إحضار الطبيب وبعد تحركه لحق به بعربته التى كانت تبعد حوالى ٦ أميال من مكان الحادثة

داخل الغابة .

انهارت المجموعة بعد اصابة الامام الهادى وحاولت قوة الشرطة ترحيلها لمكان المجموعة الثانية ، وتم ذلك بصعوبة لوعورة المنطقة ولأن قوة الشرطة عادت تحمل الأمتعة الخاصة بالأسرى بالإضافة الى أسلحتهم والمعروضات .

قبل أن يصل الملازم مختار طلحة للكرمك قابله المتهم الثانى احمد حسين بامسيكه متوجهاً لموقع الحادث ترافقه قوة من الشرطة ، ونقل اليه ضابط الشرطة ماحدث وتحرك نحو الكرمك لإحضار الطبيب بينما توجه احمد حسين بامسيكه المتهم الثانى لموقع الحادث .

فى تلك الأثناء كان شاهد الاتهام الحادى غشر حسن احمد دفع الله قد أصدر أمراً لشاهد الاتهام الثانى عشر للتوجه نحو الدمازين والإتصال بالكبانية

العامة للبلد بالقيادة العامة وإخبارها .

وصل المتهم الثانى احمد حسين بامسيكه ووجد الامام الهادى قد فارق الحياة ، وكان سيف الدين الناجى جالساً على الأرض واضعاً رأس الامام على حجره فى حراسة قوة الشرطة فطلب منه الوقوف فرفض سيف الدين الناجى وأخذ يكبر: الله أكبر ولله الحمد عدة مرات فما كان من المتهم الثانى احمد حسين بامسيكه الإ أن أطلق عليه من مسدسه ثلاث طلقات نارية فى صدره وأمر شاهد الإتهام الرابع الأمين مصطفى إدريس أن بصرعه بطلقة إلا أن الأخير رفض الإنصياع للأمر فأمر المتهم الثالث وداعة على سيد احمد فاستجاب المتهم الثالث للأمر وأطلق طلقة نارية واحدة من بندقيته على صدر سيف الدين الناجى حيث توفى نتيجة لهذه الطلقات النارية التى على صدره .

وفى حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء حضرت عربة جبش ديملر كبيرة وصلت الى موقع الحادث بعد أن تم قطع الاشجار حيث تم تسليمهم جثة الامام الهادى المهدى وسيف الدين الناجى وسلم محمد احمد مصطفى حياً . وهذه القوة من الجيش هى القوة التابعة للاستخبارات العسكرية والتى كانت ترابط خارج الكرمك بقيادة الملازم حسن احمد دفع الله شاهد الاتهام الحادى عشر.

في تلك الأثناء كان شاهد الاتهام الثاني عشر صديق أبو الحسن قد وصل للدمازين وأجرى محادثة تلفونية بالخرطوم ونقل اليهم وفاة الامام الهادى وأسر من معه وأبلغه مجلس قيادة الثورة متمثلاً في رئيسه السابق بأن يخطر شاهد الاتهام الحادي عشر حسن احمد دفع الله بقتل بقية الأسرى وعندما علم الرئيس برتبة محدثه طلب ضابط أعلى منه ومن ثم أحيلت المحادثة لحامية الدمازين فتلقاها الملازم تيراب الغالى نوار المتهم الخامس وقائد ثانى حامية الدمازين وبدوره أخطر المتهم الرابع عبد الله ابراهيم حبيب الله قائد حامية الدمازين ودارت محادثة بينه وبين رئيس مجلس قيادة الثورة السابق فور انتهائها طلب المتهم الرابع من المتهم الخامس أن يصطحب معه شاهد الاتهام الثانى عشر ويتوجهوا بقوة عسكرية ومعهم معدات الدفن لدفن القتلى وعقب تحركهم وصل الملازم حسن احمد دفع الله شاهد الاتهام الحادى عشر لحامية الدمازين وأبلغه المتهم الرابع بفحوى المحادثة مع الرئيس السابق جعفر نميرى وطلب منه إثتاء الرئيس السابق عن قتل بقية الأسرى ، وفي تلك اللحظة اتصل الرئيس السابق لمتابعة الأحداث وتحدث معه شاهد الاتهام الحادى عشر وطلب اليه الإبقاء على حياة الأسرى فاستجاب لطلبه .

وفى هذه الأثناء تحرك المتهم من الدمازين على رأس قوة يرافقه شاهد الاتهام الثانى عشر ومعهم معدات الدفن الى أن وصل لمنطقة باو التى تبعد ١٥٠ كم من الدمازين حيث تم حفر قبرين على بعد ١٥٠ متراً شمال شرق مفترق الطرق المؤدى الى قادمية والطريق المؤدى الى باو وكان البعد بين القبرين حوالى عشرة خطوات ووصلت لطريقهم عربة جيش تحمل جثة المرحومين الامام الهادى وسيف الدين الناجى ومحمد احمد مصطفى وكان حياً وتم اختيار اثنين من الجنود احدهما من الاقليم الشمالى والآخر من الاقليم الجنوبى وأمر المتهم الخامس الجندى الاول باعدام محمد احمد مصطفى فتردد فما كان منه الا أن أمر الجندى الأخر وهو من أبناء الاقليم الجنوبي لإعدام محمد احمد مصطفى وتم تنفيذ الاعدام بطلقة اخترقت الرأس من الخلف مهشمة للوجه من الامام ثم بعد ذلك دفن كل من سيف الدين الناجى ومحمد احمد مصطفى في قبر واحد في وضع معكوس ودفن الامام الهادى في مقبرة وحده وبعد ذلك عاد المتهم الخامس الى الدمازين بعد أن نفذ المهمة .

أخذ بقية الاشخاص المقبوض عليهم الى الدمازين صباح اليوم الثاني

للحادث وأحضرت طائرة حربية أقلتهم الى الخرطوم بمعية شاهد الاتهام الحادى عشر حسن احمد دفع الله . "

#### تعليق:

اننا نترك لفطنة القرىء التقربر في مسألة أوامر الرئيس نميرى بإعدام بقية الأسرى ، أما عن دفاع المتهم الثاني احمد حسين بامسيكه عن نفسه بأنه أطلق النار على سيف الدين الناجي لسبب مقاومته للقبض عليه فهو دفاع متهافت ، اذ أن اطلاق النار على شخص أعزل في حالة فجيعة لما حدث لقائده هو أمر مرفوض يجافي الخلق والسلوك النبيل . عندما أعلن عن وفاة الامام الهادي أصيبت جماهير الانصار بحالة وجوم

عندما أعلن عن وفاة الامام الهادى أصيبت جماهير الانصار بحالة وجوم وحزن عميق وعندما أفاقت لم تصدق الخبر واعتبرته احدى افتراءات السلطة حتى تنفق مقاومتهم للنظام . وفى وسط الرأى العام سادت مسحة حزن عميقة لعدة أيام حتى العناصر المناوئة للطائفية أصابها شلل فى تفكيرها أقعدها عن الخروج فى موكب تأييد السلطة فلم تخرج الا بعد عشرة أيام من سماء الخبر .

أما عدد القتلى فى الأحداث فيصعب تقديره لسببين ، الأول أن الدفن كان يتم أولاً بأول والثانى أن الأعداد التى أعلن أنها مفقودة كان معظمها قد هاجر الى إثيوبيا ومن هنالك الى ليبيا ودخلت البلاد أثناء أحداث بولبو ١٩٧٦ .

ولكن من الثابت أن الذين فقدوا ارواحهم فى الجاسر كانوا ١٠٤ كما فقد ٦١ شخصاً أرواحهم عند حريق المحلح ومن الراجح أن محمد صالح عمر كان واحداً من الذين فقدوا أرواحهم نتيجة للقتال العنيف الذى بين القوات المسلحة وجماعات الأنصار.

# اسدال الستار

فى اليوم الثانى من أبريل ١٩٧٠ وصلت طائرة مروحية عمودية من الخرطوم الى مطار ربك تحمل السادة الرائد فاروق حمدالله والرائد هاشم العطا وبعد مقابلتهم ذهبنا جميعاً تجاه الجزيرة أبا للوقوف على الحالة وكانت هذه أول مرة أزور فيها الجزيرة بعد القصف والعمليات



الرائد هاشم العطا

كانت القوات لاتزال تقوم بالبحث عن السلاح والمشتركين في المقاومة. عندما وصلنا أرض الجزيرة أبا التقينا بالرائد ابو القاسم محمد ابراهيم والعميد احمد أبوالدهب وطلبت القوة التي دخلت الجزيرة أبا بعد المواطنين الى الميدان الكبير المسمى التدريب فتركوا منازلهم وجلسوا عدا الأرض في حماءات هجروا الأرض في حماءات هجروا

على الأرض في جماعات وجرت عملية البحث عن السلاح في المنازل والمزارع والجناين. تحركنا صوب سراي الامام وبينما نحن على أعتاب أبواب السراي يندفع شيخ كبير نحو المدرعة التى تسير أمامنا مُشرعاً حربته تجاهها وهو يهتف الله أكبر ولله الحمد فلما إقترب كثيراً من المدرعة لم يكن من سبيل غير تعطيله فدخل الوفد وكان معى في عربتى الرائد هاشم العطا ثم ترجلنا وسرنا الى داخل السراي وهنا التفت الى الرائد حمدالله حيث طلب منى أن أوضح بعض معالم السراي فشرحت لهم وعندما وقفنا على منزل الامام الخاص حيث التقيته عندما كان مريضاً وجدت أن المنزل إنهار عن آخره فأصبح عبارة عن كومة طوب اذ دكته المدفعية الثقيلة . كان يصحب السادة الوزراء السيد محمد احمد سليمان مدير وزارة الداخلية و سمير جرجس فوجدتهما حين التفتُ اليهما يحملان " مكاوية " الامام وعصاه ومررنا على كل غرف السراي وهناك في جناح الضيوف الجزء الشمالي وجدنا بعض زجاجات الخمر وملابس نساء داخلية فقلت لهم أن هذه الأشياء لاتتبع للامام لأنى أعلم أن هذه الفرفة كانت سكن كابتن الطائرة وليم وكذلك السيد فلمون مجوك . أما الطابق الأرضى فكان يستغله الاخوان المسلمين وهكذا بعد أن مررنا على كل غرف السراي رجع الوفد قافلاً الي الخرطوم.

## النفسر في .. مسر في

فى المساء بينما كنت أستمع الى المذياع وأشاهد التلفزيون سمعت البيان الذى يقول بأن السلطات وجدت فى سراي الامام وفى ملحقات سكنه الخاص بعض زجاجات الخمر .. الخ ، لم يكن الخبر خال من الصحة لأن زجاجات الخمر وبقية الاشياء التى ذكرت قد تم العثور عليها فعلاً بسرى الامام ولكنها كانت تخص كابتن الطائرة وليم وفى جناحه الخاص لكن هناك غرض واضح من بث الخبر بتلك الصورة ولم تكن هناك من طريقة لتصحيحه .. وهكذا أفترت السلطة .

إنتهى كل شيء بموت الامام الهادى الذى عرفت بعض الشيء عنه خلال مقابلاتي له مما يمكننى أن أقول أننى عرفت فيه صفات سودانية أصيلة. حين قرر الامام ما أسماه بالهجرة فقد كان في تركه للجزيرة أبا تجنيباً للبلاد محنة القبض عليه أو اعتقاله ومحاكمته فأراد هو شيئاً وأراد له الله شيئاً آخراً ، ( وما تشاءون الا ان يشاء الله ) لكن بموته أدخل البلاد في دوامة أخرى إذ رفض بعض الأنصار أن يسلموا بذلك . وسرى هذا الرفض مدة طويلة بعد وفاته ونعلم جميعاً أن بعض الانصار كانوا يقولون انه في هجرة الى أثيوبيا إعتقاداً منهم أنه ما زال هناك حياً كما قامت فئات منهم بالهجرة الى أثيوبيا ، والذى لاشك فيه أن جهات بعينها قامت فئات منهم بالهجرة الى اثيوبيا . والذى لاشك فيه أن جهات بعينها كان لها مصلحة في ذلك ولم تستطع سلطة مايو أن تحسم الامر حتى جاءت الحكومة الديمقرطية فأمرت بإجراء تحقيق في كيفية مقتله وتم نقل رفاته من مكان دفنها لتوارى بقبة جده الامام المهدى بأمدرمان مع والده وأخيه .

بتاريخ أول ابريل ١٩٧٠ أصدر رئيس مجلس قيادة الثورة بياناً أوضح فيه ما كان من احداث فى الجزيرة ابا فخرجت صحيفة الايام تحمل العناوين الرئيسية التالية:

النميرى يكشف تفاصيل الموقف منذ بداية الازمة . مقتل الامام الهادى فى الكرمك وهو هارب .رفض الهادى كل المحاولات لحقن الدماء وتصرفت قوات الامن فى انضباط رغم التحرشات كشف الرئيس نميرى فى بيانه الهام الذىأذاعه امس عن حقائق الموقف فى النيل الابيض منذ بداية الازمة حتى تسليم الجزيرة ابا ، فاعلن ان الهادى عبد الرحمن قد هرب مخلفاً اتباعه من ورائه غير عابىء بحالهم وان قوات الامن قد طاردتهم على الحدود من اثبوبيا التى كان يعتزم الهروب اليها مع عدد صغير من اتباعه فى عربتين

. طالبته قوات الامن بالوقوف لكن ركاب العربة اطلقوا النار على قوات الامن فردت عليهم بالمثل . اصيب الهادى عبد الرحمن بجراح مات متاثراً منها ، شرح الرئيس نميرى كل المحاولات التى بذلتها الحكومة لحقن الدماء واقناعه بالتسليم واصراره على اراقة الدماء مما اضطر القوات المسلحة لدخول الجزيرة ابا واستلامها . لم تفقد قوات الامن سوى شهيد واحد وسبعة جرحى . دعا الرئيس نميرى فى ختام حديثه للوحدة والتعاون والعمل واليقظة مؤكداً ان الثورة لا تحمل اى عداء لجماهير الانصار فهى قد قامت لاسعادهم . دعا لجمع الصف فى مواجهة مؤامرات الاستعمار ."

"العادى به الرحى ودى مد گري احتيري" " العاد تعلا به العادى .. معادرة ١٤٠ الك بنية كانت مسيا".

والم الما الله عادل المالية ا

و في مجال القوى التي خرجت للتاييد، تقول صحيفة الرأى العام بتاريخ ١٠ /٤ / ١٩٧٠م الاتي :

" بلى العاملين بني و البور في هكب شم لتبهان الهاده العادة فورة 10 مايل"

<sup>&</sup>quot; تتجمع في الساعة السابعة من صباح اليوم بميدان ابو جنزير بالخرطوم

كل قوى العاملين التى تشكل قاعدة الثورة فى موكب جماهيرى ضخم يتحرك الى القيادة العامة للقوات المسلحة لتجديد الولاء لقادة ثورة مايو ومبايعتهم على العمل الثورى من اجل دعم الثورة و الانطلاق بمسيرة الشعب الى آفاق الاشتراكية الرحبة، و ادانة قوى الرجعيه والتآمر الاستعمارى و الفتنة الدمويه ، هذا وسيتجه الموكب بعد ذلك للاشتراك فى موكب تشييع شهداء قواتنا المسلحه الباسله "

و في مجال آخر اصدر السيد عثمان الطيب رئيس القضاء البيان التالي:

ه النائم الرائب الهما لي سهما بنا الله هما والما والمارة عنا الله المارة المارة المارة المارة المارة المارة الم

اصدر السيد رئيس القضاء البيان التالي للشعب السوداني : اندلعت ثورة مايو المظفرة في ظروف بلغ فيها المواطنون السودانيون اقصى درجات اليأس في اصلاح الحاله السيئه التي كانت تعيش فيها البلاد. تلك الحاله السيئه التي نعرفها جميعاً ولم يكن فيها الا اضطراب سياسي ليس له مصير و فساد و خمول و تبطل يخمد الاحساس و يميت النفوس و كان المواطنون بما بقى لهم من القليل من الاحساس المدرك يتطلعون في كل يوم تشرق فيه الشمس الى ثورة والى تغيير جذرى في الحكم وفي الأوضاع و ما ان اشرقت شمس يوم ٢٥ مايو الا وقد انفتحت ابواب الامل في اعين المواطنين و بدأوا ينفضون غبار السنين من نفوسهم . و انطلقت اسارير وجوههم و انشرحوا و ايدوا . و ما ان خطت الثورة خطوات في طريق التغيير و التنظيم و العمل و البناء و اظهرت مقدرتها على ذلك باخلاص رجالها و امانتهم و جديتهم و اندفاعهم الثوري الذي شمل كل اجزاء القطر الا و قد شعر المواطنون بانسانيتهم وحيويتهم وتجاوبوا مع الثورة واصبحت الثورة ثورتهم لانها ثورة الشعب كله بجميع فئاته و جماعاته و مجموعاته. و امن المواطنون ان الثورة هي ثورتهم ومنهم و اليهم و ان عليهم ان يساندوها و يقودوها و يبقوا عليها . و انطلق الشعب من هذا للتغيير و العمل و الانتاج في ظل الاستقرار و الحياة الحرة الكريمة .

و منذ البدايه انطلقت هذة الثورة العظيمة ثورة بيضاء تؤمن و تسالم و تسامح و تصالح.

و لم يكن من اهدافها القهر او الاضطهاد للمواطنين . و لم يظهر من رئيسها و زملائه اى كراهيه او حقد او ضغينة ضد اى احد من المواطنين و سعوا سعيهم المخلص لازالة التفرقة بين المواطنين و جمعهم فى صعيد واحد مع ثورتهم التى اولوها ثقتهم و اخلاصهم .و كان رجال الثورة حريصين على ارواح المواطنين اكثر من حرصهم على ارواحهم ولايتخيلون ان يروا دم مواطن سوداني يراق بايد سودانية . ان قوات الامن و على رأسها القوات المسلحة قد اعلنت منذ اول يوم للثورة تلاحمها مع قوى الشعب و اعلنت قوى الشعب تلاحمها معها ليحمى بعضهم بعضا و يسيروا فى موكب الثورة يدأ بيد ليحققوا امجادها لرفعة السودان و علو شأنة و لم يكن فى الحسبان ان يأتى اليوم الذى تصطدم فية قوات الامن مع افراد يكن فى الحسبان ان يأتى اليوم الذى تصطدم فية قوات الامن مع افراد

ولكن بكل اسف و بالرغم من كل هذا اتى اليوم الذى لم يكن فى الحسبان و أريقت فيه الدماء و كما ذكر الرئيس نميرى فى بيانه الاخير لقد حصل ذلك بتدبير من الخونة و اعداء الشعب و انصار الاستعمار الذين ضحوا بالمواطنين البسطاء الذين كانوا يستغلونهم باسم الدين الحنيف ، وهم الذين يؤذيهم أن يروا هذا الشعب الطيب يسير مع ثورته فى طريق العمل والانتاج فى ظل الحياة الحرة الكريمة .

ويقيناً فان ثورة مايو لن تنتهى والمسيرة لن تقف ، ولاجل ذلك اصبح واجب قوات الامن المقدس بالتضامن مع قوى الشعب هو القضاء على المارقين الخارجين على القانون والنظام ،واخماد فتنتهم المغرضة العمياء ورد خناجرهم الفادرة الى نحورهم جزاء وفاق لما اقترفوا من جرم كبير فى حق الدين والوطن .

واننا فى الهيئة القضائية القسم المدنى نؤيد تاييداً كاملاً قوات الامن فيما تقوم به الان وفى المستقبل من عمليات حازمة واجراءات صارمة لكبح جماح الفتنة ، وتأديب الخارجين على القانون والنظام والقضاء عليهم حتى يستتب الامن فى كل ربوع السودان وتستانف ثورة الشعب مسيرتها ولتنفذ اهدافها فى توفير الخير والسعادة لكافة المواطنين .

وانى أهيب بالقضاء فى كل جهات السودان ان يتعاونوا تعاوناً تاماً مع قوات الامن فى اداء واجبها المقدس الذى سبقت الاشارة اليه ، وان يستشعروا مسئوليتهم باعتبار ان هذا التعاون هو واجب من اهم واجباتهم . ونتمنى ان يسدد الله الخطى ويلهم رجال الثورة الصواب والتوفيق انه سميع مجيب ."

وفي وقت لاحق وكان يعلق على أحداث الجزيرة أبا تحدث

"ان الثورة ليست ارثاً عائلياً ، ولامجداً يتوارثه الأبناء والأحفاد . والثورة المهدية تأكيد للسيادة الوطنية وتعميق للوحدة الوطنية ، وإزالة البدع والضلال ، ونحن ورثة الثورة المهدية وكل ثورة وطنية أخرى قامت في ربوع بلادنا من أجل التغيير والتطور والنماء . ولن يكون ورثة الثورات بحال اولئك الذين ارادوا ومازالوا يسعون لان يجعلوا منها تجارة للكسب الدنيوى او معبراً للحكم ، او وسيلة لإستعباد البسطاء ."

# كوستى تعيدش أياماً في ظلام دامس

بعد استسلام الجزيرة أبا وفي الخامس من أبريل حاولت قوات الأنصار أن تنتقم لنفسها فقامت بنسف أحدى هوائيات حاملات الأسلاك الكهربائية بين ربك وسنار ، وعلى منطقة تبعد ١٨ ميلاً من ربك ، نسف ذلك الهوائي بعبوة ناسفة فإنقطع التيار الكهربائي عن ربك وكوستى فعاشت مدينة كوستى أياماً في ظلام دامس وإنقطعت إمدادات المياه وتأثرت خدمات المستشفيات والعمليات ، وكذلك الخدمات الضرورية الأخرى من إتصالات هاتفية ولاسلكية .

## لجنة التحقيق في أحداث الجزيرة أبا

أسدل الستار الآن على أحداث الجزيرة أبا ، فقامت لجنة تحقيق للتحرى والأستقصاء في أبعاد ما يسمى " بمؤامرة الجزيرة أبا " . صدر قرار السيد وزير الداخلية و عضو مجلس قيادة الثورة بتكوين تلك اللجنة من :

١ - القومندان شرطة حسين عثمان أبوعفان - رئيساً .

٢ - الحكمدار شرطة ابراهيم جلال الدين .

٣ - الملاحظ شرطة سليمان على سليمان .

الملاحظ شرطة أبوبكر عباس ( المستشار القانوني لوزارة الداخلية ) .

ه - الملازم أول شرطة الفاتح محمد داؤد .

٦ - الملازم شرطة عبد الغنى كمبال .

كما قامت لجنة أخرى للبحث عن المستندات وحصر الممتلكات بالجزيرة أبا من كل:

١ - الحكمدار أمن كمال حسن احمد رئيساً . المنافع المعالمية

٢ - الملاحظ شرطة ، سليمان على سليمان .

٣ \_ الملاحظ شرطة ، ابوبكر عباس .

# Links of the traces of the tra

تقدم السيد ممثل الاتهام بمرافعته الختامية التى وضّع فيها الظروف والملابسات لتفاصيل أحداث الجزيرة أبا ولمنفعة القارى نلحقها كاملة مع هذا الكتاب كملحق (أ)

قسمت اللجنة المتهمين الى أربعة مجموعات كل مجموعة حددت لها المواد القانونية التى قدمت بموجبها للمحاكمة .

#### المجموعة (أ) وتشمل الآتية أسماؤهم:

- اسحق عبد الرحمن قمر (7)
  - حسن مختار الدومة . (1.)
- (17) محمد ابراهيم عجب الدور.
  - الطاهر محمد يحي . ( Yo)
    - صلاح عبدالسلام . ( ro)
    - عمر مصطفى حسن . ( 77 )
  - بابكر العوض عبدالله . ( 49)
  - الطاهر الفاضل محمود . ((13)
- محمد محمد الصادق الكاروري . ( EY)
  - بشرى ابراهيم المهدى . ( 60 )
    - احمد عبدالله حامد . (07)
      - محمد حسن احيمر . (09)
        - محمد على يونس . (VA)
          - ( /1)
      - عزالدين الشيخ على .
    - عبدالمطلب بابكر خوجلي . (AV)
      - ( ۸۹ ) خالد محمد ابراهیم .
      - ( ٨٨ ) عبدالرحمن محمد النيل .
  - (١١٧) عبدالرحمن يعقوب الحلو .
    - (١٢٢) عبدالرحمن عمر عبدالله .
      - ( ۱۲۷ ) سعد عباس توفیق .

ان التهمة الموجهة الى هؤلاء المتهمين هي مخالفة المادة (٩٦) من قانون عقوبات السودان ( اثارة الحرب ضد الحكومة أو الشروع فيها أو التحريض على ذلك ) مقروءة مع المادة (٢) من الأمر الجمهوري رقم (١ ٢) للدفاع عن السودان لعام ٦٩ ( العمل العدائي ضد الثورة ) وذلك انهم في الفترة من ٢٥ مايو ١٩٦٩ الى ابريل ١٩٧٠ حرضوا على إثارة الحرب ضد الحكومة أو الشروع فيها أو بدأوا الحرب بالفعل ضد قوات الحكومة في الجزيرة أبا وما حولها من قرى مركز كوستى بالنيل الأبيض .

#### المجموعة ( ب ) وهي تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم :

- (١٢٠) عباس احمد عمر . في المالية لمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية
  - (١٤٠) شرف الدين احمد ابشر.

والتهمة العوجهة اليهما هي مخالفة العادة ( ١٧٩ / ٩٦) من قانون عقوبات السودان ( التستر على إثارة الحرب أو الشروع فيها أو التحريض عليها ) مقروءة مع العادة (٢) من الأمر الجمهوري رقم (٢) للدفاع عن السودان لسنة ١٩٦٩ (العمل العدائي ضد الثورة) ، وذلك في خلال الفترة من ٢٥ مايو ١٩٦٩ الى أول ابريل كانوا يعلمون أو كان لديهم سبب للعلم بوجود مؤامرة تُدبر في الجزيرة أبا لإثارة الحرب ضد الحكومة أو التحريض عليها وسكتوا عن ابلاغ السلطات المختصة بذلك أو ساعدوا على إخفاء مرتكبي تلك الجريمة أو التحريض عليها .

#### المجموعة (ج) وهي تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم:

- (١٤٣) عبدالله يوسف محمد .
  - ( ١٤٤ ) حسين محمد بيلو .
  - ( ١٤٥ ) بشير حامد خبريل .
- ( ١٤٦ ) عبدالرحمن محمد احمد سليمان .
  - ( ١٤٨ ) ابراهيم يعقوب عبدالرحمن .

والتهمة الموجهة ضدهم هى مخالفتهم للمادة (٣٧٥) من قانون عقوبات السودان ( الاتلاف بالنار ) مقروءة مع المادة (٥) من الأمر الجمهورى رقم (٢) سنة ١٩٦٩ ( العمل للاضرار بموقف البلاد الاقتصادى ) وذلك أنهم فى يوم ٣١ مارس ١٩٧٠ بربك مركز كوستى أشعلوا النيران فى محلج ربك . وقد قضت النيران على المحلج تعاماً مما كبد الخزينة العامة خسائر فادحة .

#### المجموعة ( د ) وهي تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم :-

- (١٥٧) عثمان عبدالقادر عبداللطيف .
  - (٦٤) الصادق بله محمد .

والتهمة الموجهة لهما هى مخالفة المادة (٤) من الأمر الجمهورى رقم (٢) للدفاع عن السودان سنة ١٩٦٩ ( العمل العدائى ضد الثورة ) وذلك أنهما فى الفترة ما بين ٢٥ مايو ١٩٦٩ الى ١ ابريل ١٩٧٠ قد قاما بأعمال معادية للثورة بأقوالهم أو بالاشارة أو الكتابة .

بعد أن حدد الاتهام المواد التي قدم بوحبها المتهمين للمحاكمة تطرق الى توضيح الجوانب القانونية ومناقشتها مع ابراز البينة ، مباشرة كانت أو ظرفية . راجع الملحق (أ).

النجيوعة ( ع ) وعن تشمل المتهمين الآتية استارمه ا

(1731) sulle soul acab.

( 331 ) ame ocal gale.

ا ١٥٥١) بشير حامد خبريل

(131) sullessi seat less uliali.

( 131) Tulay rein sullessi.

والتينة البوجية ضدم هي مخالفتهم في (١٥٠٥ من الأمر البيرة عفويات السودان ( الاتلاف بالغار ) مفريات من الابدرة (٥) من الأمر البيرري رقم (٢) سنة ١١١١ ( الفعل للاضوار يسوقت البلاة الاقتضادي ) وذلك أنهم في يوم (٢ مارس ١٩١٠ بزيك مركز كوستي أشفارا النيران أي محلم ريك و وقد قضت النيران على المحلم تعاماعا كيد الكرينة العام خسائر قلاحة .

المحدوقة ( ) وهي تشول التنويين الانته استالات بها المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الانتها الانتها الانتها المناس المن

الله الله

هكذا تم سود تعاصيق أحداث الجزيرة أبا ١٧٠٠ وبكتل الإبام البادي البدود في ٢٠ ماري ٢٠٠٠

رين خلال السلمات السابقة التي أوضعت فيها المتاتز والعلامات أخداك المزيرة أبل سكن لتا أن تستغلم الآتي :

- بعد قبام نظام مايو حدث الفاق في يرتبو ١٩١١ -بين الأمام المادي المهذى والشريف حسين فلهندى على معارضة التظامر مقاومته والمعل

. ثم انفاق آخر بين الامام الهادي المهدي وجمهة المبدئ الاسلامي سنلة - شحمر محمد صالح عمر على مقارعة نقال ماهم

م تضي الانفاقان أن يقوم الامام الهادي الديدي باعداد شباب الانصار كموة حجارية وإن يقوم الشريف حسين الهندي بالاعداد بالسلام والعماد الحريق ركان دور جبية المهنان الانالامي من تدريب شباب الأنسار التناسعيدة الاداء

م كانت المكرة أساساً عن فكرة الشريف همين البسري حين إتجه الى المؤيرة أما عند إعلان قيام نظام عابر والتقي بالاسلم وسمت بمه نينيه العلام عن النظام

. ثم الأعداد لتنفيف الاثفاق طبعوة هياب الأخصار للجزيرة أب تحدث يعتار بيا جانع الكون تعا حضرت بعض هناسس جيهة الديثاق الاصلامي

# 

هكذا تم سرد تفاصيل أحداث الجزيرة أبا ١٩٧٠ ومقتل الامام الهادى المهدى في ٢١ مارس ١٩٧٠ .

and the last there is hard reduce there bearing

ومن خلال الصفحات السابقة التي أوضحت فيها الحقائق والملابسات لأحداث الجزيرة أبا يمكن لنا أن نستخلص الآتي :

- بعد قيام نظام مايو حدث اتفاق في يونيو ١٩٦٩ بين الامام الهادى المهدى والشريف حسين الهندى على معارضة النظام ومقاومته والعمل على القضاء عليه والعودة بالبلادالي الحكم الديمقراطي .

- تم اتفاق آخر بين الامام الهادى المهدى وجبهة الميثاق الاسلامي ممثلة في شخص محمد صالح عمر على مقاومة نظام مايو.

- قضى الاتفاقان أن يقوم الامام الهادى المهدى باعداد شباب الانصار كقوة محاربة وان يقوم الشريف حسين الهندى بالإمداد بالسلاح والعتاد الحربى وكان دور جبهة الميثاق الاسلامى هو تدريب شباب الأنصار ليقوم بتنفيذ الاتفاق.

- كانت الفكرة أساساً هى فكرة الشريف حسين الهندى حين إتجه الى الجزيرة أبا عند إعلان قيام نظام مايو والتقى بالامام وبحث معه كيفية الخلاص من النظام.

- تم الاعداد لتنفيد الاتفاق بدعوة شباب الأنصار للجزيرة أبا تحت ستار بناء جامع الكون كما حضرت بعض عناصر جبهة الميثاق الاسلامي بقيادة محمد صالح عمر من داخل وخارج البلاد لتقوم بدورها المتفق عليه كما تم أيضاً ادخال السلاح الى داخل الجزيرة أبا بالكيفية التى تم ايضاحها من خلال السرد وبدأ الاعداد للتنفيذ .

- وضعت خطة كان تنفيذها يستغرق وقتاً طويلاً ويبدأ تنفيذها بإحتلال العاصمة الخرطوم بقوات شباب الأنصار بعد اعدادهم اعداداً كاملاً لتقوم بإغتيال كل أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء وكل القادة الذين أعلنوا تأييدهم ووقوفهم بجانب الانقلاب كما شملت الخطة أيضاً أن يتم احتلال كل المدن الكبرى في البلاد وتطويق القيادات العسكرية والحاميات بالأقاليم واجبارها على التسليم على أن تتم الاستعانة بالضباط الموالين للمعارضة أولاً وأولئك الذين رفضوا التعاون مع النظام على أساس أنه يسارى ثانياً وأولئك الغاضبين لعدم إشراكهم في تنفيذ الانقلاب أو لم يشركوا كأعضاء في مجلس قيادة الثورة من صغار كبار الضباط لم يكونوا سعداء بتشكيل مجلس قيادة الثورة من صغار الضباط (رتبة الرائد) . خلافاً لما حدث إبان تسلم ابراهيم عبود للسلطة عام ١٩٥٨ فان تخطياً في الرتب العسكرية قد تم لأول مرة في تاريخ الجيش السوداني .

- لم يتم الاعداد للتنفيذ كما هو مرسوم إذ تدخلت عوامل لم تكن فى الحسبان وأن تعجلاً قد حدث من جانب القوى المعارضة حين أعلن رئيس مجلس قيادة الثورة عن عزمه على القيام بزيارة لمنطقة النيل الابيض والجزيرة أبا والاحتفال بشهداء جودة فإعتبرتها المعارضة الفرصة المواتية للتخلص من النظام بإبداء المعارضة أولاً ثم المقاومة ثانياً. وهنا يتبادر الى الذهن سؤال هام هو هل كانت المعارضة ترمى فعلاً الى ما انتهت اليه أم أن الظروف ساقتها الي ذلك ؟ لقد ثبت لنا من المستندات التى وجدت بالجزيرة أبا أن الشريف الهندى كان يستعجل الامام الهادى إلا أننا للأسف فقدنا تلك المستندات لإثبات هذه الحقيقة .

وعليه أننا لانعتقد أن ما حدث كان هدف وغاية القوى المعارضة لانها لم تحقق الهدف الذى وضعت له الخطة الكبيرة ، فاذا إفترضنا أن الغرض هو القضاء على رئيس النظام وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة من خلال تلك الزيارة فهل كان ذلك كفيلاً بالقضاء على النظام كله أوكافياً لانهياره ؟ وهل كان الامام برفضه لقبول زيارة رئيس النظام يرمى الى تأجيل الزيارة لوقت لاحق حتى يكمل استعداده أم يرى أن ذلك سيحقق له تلك الغاية ؟ وإذا افترضنا أن الغرض بإبداء المعارضة العلنية كان

لانساح المحال أمام الحوار للوصول الى اتفاق حسب الشروط التي سلمت للموفدين العسكريين ( أبو الدهب وعثمان الأمين ) فهل كان ذلك هو الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك الفرض ؟ اننا لانعتقد ذلك لأن المعارضة لم تضع بعض الاعتبارات الهامة في حساباتها مثل دراسة الرأى العام في مده المؤيد للنظام حيث انتظمت البلاد حركة تأييد لم تعرف لها البلاد مثيلاً في تاريخها الحديث ثم أن هناك مسألة أخرى في غاية الأهمية وهي احتمالات تطويق الجزيرة أبا لاخماد المعارضة بها بإعتبارها منطقة يسهل حسم أمرها وأمر آخر لم تضع له المعارضة القدر الكافى من الإهتمام وهو مسألة الصراع بين جناحي النظام فالنظام كان يحمل بداخله من التناقضات قدراً يقارب ان لم يكن يماثل قدر التناقضات بينه وبين المعارضة الحزبية التقليدية والطائفية . فلو أن الطائفية قد صبرت قليلاً لتفجر ذلك الصراع وبعدها كان بعقدورها أن تسوى أمرها مع النظام وهو أقل قوة واندفاعاً . . . فاصطدام مايو مع اليسار ومع اليمين كان أمراً حتمياً حتى وان لم يبدو كذلك لابطال ذلك الصدام وضحاياه . . . وفي هذا السياق جاء اعتراف الرائد فاروق حمد الله لى عقب أحداث الجزيرة أبا : لو كنا نعلم أن دورنا سيأتى بعد الطائفية لما استعجلنا المعركة معها .

نخلص من هذا القول بأننا نرى أن ما جرى من أحداث فى الجزيرة أبا لم يكن له ما يبرره ولو تمهلت تلك القيادات ووضعت خطتها الطويلة الأمد لتحقق لها هدفها الذى تنشده ولجنبت البلاد الكثير من الخسائر فى المحاولات اللاحقة فى شعبان ١٩٧٢ وسبتمبره ١٩٧٧ ويوليو ١٩٧٧ خاصة وقد رأينا كيف إنهار النظام فى أبريل ١٩٨٥ بواسطة شعب أعزل إلا من إرادته القوية الغلابة .

الدال الدال الدال الدال الدمن الدال الدي حسب المسروط الذي الاسلح الدرندي المسكويين المي الدوني الله المان في حساباتها خلى الله الدوني الدال الديا في المان في حساباتها خلى المدال الدونية الدونية المان في المان الدونية المدالة الدونية المان حسابات الدونية المدالة الدونية المان حسابات الدونية الدوني

Tato, is an large similar of the little of ments in the first large of the Large of

المنظل الآثار البادي إلا إنها الأصف تقمنا بنية المستقدال الإنهاد المادية المستقدال

بعلبه ألنا تبحيقه أن ما مدن كن هدت بهاية النبري البحارضة لانها لم تبتل الهدف الذي وهده له النطأة الكبيرة ، فأنا افتوضفا أن الغرض هن اللغاء على رفيس المنظاء ببعض أعضاء سحلس قيادة الشررة بن خلال ذلك الزيارة ذيل كان بلك كفيلاً بالقضاء على النظام كله أوكافياً لانهياره ؟ رهار كان الإبام بريضه لفيول زيارة رئيس النظام يربى الي تأجيد الزيارة لوقيد لاحق حتى يكمل استعداده أم يرى أن ذلك سيحفق ده تلك النبية ؟ وإذا المترجانا أن الترض بإيداء المحارضة العطنية كان

(1) Jacks

## فطبة الاتمام المقادية أوام البحكوة العسكوية لمحاكمة مقطعي أهدات الجزيرة أبا

وجود طبيا بل أن تتقدم بدرانه! النبت الدمنانية ، وبن بدايتها ترجو ان حدد كالمددة المرفرة الدنان المنابية ، وبن بدايتها ترجو ان حدد كالمددة المرفرة الدنان المنابع المرفرة المنابع منه المددو معتب ما جاد من ما يعتب من تخديد بناهيم بالمسروة التن يرتديينيا ، وهذا بدهب من الدعكة معدو ويقعق تناماً مع المعدأ الذي ينظر لنال بندم جائنيان بريكا هذر ينظر لنال بندم جائنيان المددون المنابع هني بالمددون المنابع المعتب المدون بالمنابع المنابع المنابع

أن الاتهام بعن تعلماً أن الميرادة المترسة قانرياً فتى كل شيء ويجيب تعاملة المستهم حلى هذا الأسامي حتى يثبت عكس زلك بعيداً عن أي شكه بعدرل - عمر الديات المحكس بقد على كامل الاتهام وهذا ما أورده العقيه ساركو في مولفه في قانون الاثبات ولوسطات وشورة بحب تربيد عنه للعتوم مواصطات وشورة بحب تربيد في المناه المستول المحكم وعلم منا الأساس طنه أن يكون ألمنات

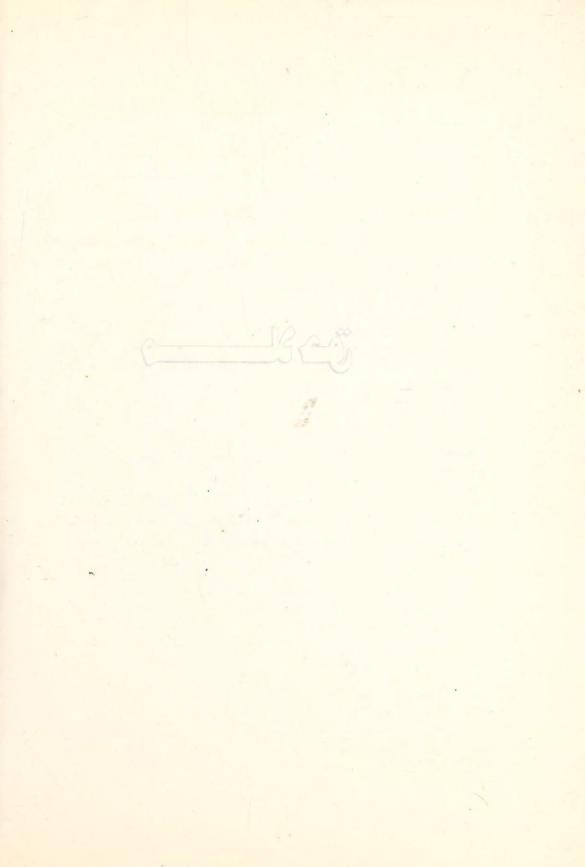

# خطبة الاتهام الختامية أمام المحكمة العسكرية لمحاكمة متهمى أحداث الجزيرة أبا

المرافعة الختامية : المرافعة الختامية المرافعة الختامية المرافعة الختامية المرافعة ا

السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين . السيد نائب الأحكام ،

نرجو فيما يلى أن نتقدم بمرافعة الاتهام الختامية ، وفى بدايتها نرجو أن نحمد للمحكمة الموقرة الدقة المتناهية التى تتبعت بها وقائع هذه الدعوى ، ونحمد لها بصفة خاصة الصبر الجم الذى شملت به المتهمين مما مكنهم حسب ما جاء فى مرافعتهم من تقديم دفاعهم بالصورة التى يرتضونها ، وهذا مذهب من المحكمة محمود ويتفق تماماً مع المبدأ الذى ينظر لكل متهم باعتباره بريشاً حتى يثبت عكس ذلك بعيداً عن أى شك معقول ، كما نحمد لمعظم المنتهمين المسئك العف الذى سلكوه فى معالجة قضيتهم .

أما من جنع من المتهمين للتجريح والتعريض ، فانا نؤكد له ولصديقه من بعده أن ذلك لن يحملنا على المعاملة بالمثل ورسالتنا بعد أكبر من ذواتنا ، رسالتنا هي الانتصار للحقيقة ، سواء أكان ذلك بقبول وجهة نظرنا أو قبول وجهة نظر المتهمين ، وفي سبيل الانتصار للحقيقة يجب أن يتحمل الانسان كل ما يأتي من عنت ، فلمن أساء نسوق الصفح ونقول السلام .

السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين المسادة رئيس وأعضاء المحكمة

السيد نائب الأحكام ، و من منال النام والما للناف والمنالا والمنا

ان الاتهام يعى تماماً أن البراءة مفترضة قانوناً فى كل شىء ويجب معاملة المتهم على هذا الأساس حتى يثبت عكس ذلك بعيداً عن أى شك معقول ، عب اثبات العكس يقع على كاهل الاتهام وهذا ما أورده الفقيه ساركر فى مؤلفه فى قانون الاثبات ، وللشك المعقول الذى يفيد منه المتهم مواصفات وشروط يجب توفرها ، قبل أن يستفيد منها المتهم وعلى هذا الأساس يلزم أن يكون الشك

على قدر من المعقولية بحيث يقنع العقول المعتدله لا العقل المتردد أو النظرى الذى يتصيد أبسط الأسباب للإفلات من المسئولية الصعبة ، مسئولية التقرير فى مصير الأشخاص . بهذا المفهوم نرى أن جميع المتهمين مذنبون تحت الاتهامات المقترحة ضدهم ، ونحن لاثبات ذنبهم نقدم بينات منها ما هو حسى مباشر ومنها ما هو ظرفى يحمل دلائل التجربة عند النظر اليه مع الأدلة الأخرى في اطار واحد .

ولعلنا لا نختلف في أن البينات تقدم ككل ولا تُجزاً عند اجراء عملية التقييم لها ، أن الارتباط والتساند بين مختلف الجزئيات هو وسيلة المحكمة لتكوين رأيها واعلان قرارها إما بادانة المتهمين أو براءتهم ، ونفس هذا المعنى ورد بصورة أوضح في المؤلف القيم للدكتور حسن محمد علوب " استعانة المتهم

بدافع " في الفقرة ١٧٧ صفحة ٢٦١ حيث قال الآتي :-

"حينما تقدم في الاثبات أدلة قانونية حائزة على الشروط ودلائل مترتبة على اجراءات جميع الاستدلالات فانه وفقاً لعبداً تساند الأدلة ومبدأ حرية الاقتاع الشخصى للقاضى يصعب معرفة الأثر الذي تركه كل منها في ذهن الاقتناع إذ يكفى أن تساند الأدلة وأن يكمل بعضها بعضا ، وللمحكمة أن تستخلص من مجموعها ما ترى الأدلة أنه مؤد اليه ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئياته الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشتة على حدة دون الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية الى ما قصده منها الحكم ومتجهة في اكتمال ، اقتناع المحكمة وإطمئنانها الى ما انتهت اليه ."

السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين . السيد نائب الأحكام ،

ليس من اغراضنا لصق الاتهام بأى وسيلة وبأى ثمن ، كما اننا كما اسلفنا طلاب حقيقة ، ونحن بعد نمثل الدولة والدولة للجميع . نمثل السلطة والسلطة للجميع ، والجميع سواسية أمام السلطة ترعى وتلتزم الحيدة في معاملتهم جميعاً ، ولا تغمط حقاً لمتهم وباسمها نعلن أن غايتنا هي الوصول للحقيقة سواء أكانت الى جانبنا أم الى جانب المتهمين ، لأن الحقيقة هي عنوان العدل .

وقبل أن نعالج الاتهامات المقترحة ضد كل واحد من المتهمين نبدأ بعرض الوقائم كما يجدها الاتهام .

السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين ، السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين ، السيد نائب الأحكام ،

ان الاعداد للمؤامرة كان يتم تدبيره منذ اليوم الأول للثورة تتعدد اساليبه وتتفرع في اطار مقاومة النظام اعداداً وتمهيداً لهذه الفطة الدموية للانقضاض على السلطة ، وهذا كله كان يتم في حلف وعمل رجعي موحد بين الفئات وبعض العناصر العناوئة وهي على وجه الدقة دوائر حزب الأمه المنحل بجناحيه وجماعة الاخوان المسلمين وبعض عناصر قادة وكادر الاتحادي الديمقراطي وصنائع الشريف الهندي العميل الهارب الى جانب بعض السخصيات الحاقدة على النظام والتي كانت تعمل في كل ميادين الدعاية والإثارة والتنظيم المخطط بقيادة موحدة مشتركة تتحرك في أبا وفي الخرطوم وفي بعض العواصم المجاورة الواقعة تحت النفوذ الامريكي والغربي

السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين . السيد نائب الأحكام ،

بعد قيام ثورة مايو مباشرة هرب الشريف الهندى من الحرطوم واختفى فى الجزيرة أبا فى قصر الهادى عبدالرحمن الذى كان متواجداً فى أبا عند إندلاع الثورة.

أعلن الهادى عبدالرحمن منذ اللحظة الأولى معارضته للثورة مدعياً أنها شيوعية ولا تتمشى وروح الاسلام ، وقد استغل الهادي عبدالرحمن الظروف التاريخية والدينية للجزيرة أبا ومنطقة النيل الأبيض أبشع استغلال في معارضته للسلطة الثورية التي قامت من أجل البسطاء ومن أجل اصلاح حال أولئك الناس الذين استغلهم فتبعوه عن جهل كما تبعه البعض الآخر لمنافع شخصية وآخرون طمعاً في السلطة ، عندما كان الشريف الهندي في أبا اتفق مع الهادي عبدالرحمن على قمع الثورة بالعنف ، وبعد ذلك هرب الى اثيوبيا عن طريق الكرمك لارسال الأسلحة وأدوات الدمار الأخرى بالاتفاق مع الأنظمة الرجعية في القارة الافريقية وخارجها ، ونذكر هنا أنه بعد وصول الهندي الى أبا وقبل هروبه لاثيوبيا تبعه سياسيون آخرون من أعضاء الجمعية التأسيسية المنطلة وغيرهم من قدامى العسكريين والاخوان المسلمين الذين حضر البعض منهم من العملكة السعودية تاركين اعمالهم هناك بغرض الاشتراك في حركة العنف المنتظرة ، وقد وصل هؤلاء عن طريق الكرمك متسللين من اثيوبيا قبل شهور من الحوادث ، ولقد ثبت ذلك من المستندات التي عثر عليها في قصر الهادي عبدالرحمن بعد نهاية المعركة وأيضاً المستندات التي وبدت بحوزة الهادى عبدالرحمن في الكرمك اثناء محاولته للهرب الي الأراضى الاثيوبية ، وأيضاً من أقوال واعترافات المتهمين الذين قُبض عليهم بعد انتهاء الحوادث.

ان بداية المؤامرة كانت التفكير في جلب أكبرعدد ممكن من الأنصار للتدريب العسكرى وذلك لخلق قوة نظامية محاربة وكان جامع الكون هو العبرر ظاهرياً في استجلاب هذه الاعداد الهائلة من الأنصار للجزيرة أبا ، لقد وفد اليها الأنصار من كل المناطق بعد أن أرسل الامام وكلائه لذلك ، ولقد وصلت بالفعل مجموعات لا يقل عددها عن الستين ألفاً انتظم الشباب في التدريب العسكري

بدأ التدريب بعد الثورة بشهور وكان تدريباً عسكرياً بسيطاً بدون سلاح وكان يتم على يد المتقاعدين من العسكريين القدامى الموجودين فى الجزيرة أبا وبعض المستجلبين من الاقاليم.

بدأ الهادى عبدالرحمن في خلق جهاز مخابرات ينقل اليه تحركات القوات المسلحة وقوات الأمن، والنشاط السياسي لبعض قادة الاحزاب المنحلة، وقد

جند لذلك الفرض عدداً من الأنصار .

لم يكتفى الهادى عبدالرحمن بذلك بل قام بعزل الجزيرة أبا عن باقى القطر وفرض نفسه والياً عليها ، كما اصدر التعليمات لاعوانه بقفل الجزيرة أبا فى وجه السلطة الحكومية وفى وجه المواطنين غير الموالين له ، وقد نفذت تعليماته بدقة وحصلت المضايقات لموظفى الدولة الذين كانوا يدخلون أبا بغرض تقديم الخدمات الاجتماعية .

لم تسكت السلطة الثورية على ذلك ، فذهب السيد فاروق حمدالله وزير الداخلية آنذاك يصحبه السيد ابوالقاسم محمد ابراهيم وزير الداخلية الحالى للتفاوض ، ولكنهما قوبلا بمشاعر عدائية من جانب الهادى عبدالرحمن واعوانه الذين كان عددهم خلال تلك الزيارةيربو على الخمسين ألفاً ، ولكن رغم ذلك فقد تعهد لهما الهادى عبدالرحمن بالكف عن المضايقات ووافق على مرور دوريات البوليس داخل الجزيرة أبا ، ولكنه في نفس الوقت كان ينوى سوء .

لقد علم الأنصار في الاقاليم باتجاهات الهادي عبدالرحمن فحضرت بعض الفئات من خارج الجزيرة أبا لتأييده ومكثت معه داخل الجزيرة أبا ، واكتفت فئات أخرى بارسال الوفود والخطابات مع بعض المساعدات المادية .

#### سيدى الرئيس،

وقد كانت المؤامرة ترمى الى الاستيلاء على الخرطوم بالقوة مهما كانت التضحيات ومهما بلغت الخسارة فى الأرواح والممتلكات . كما كانت تهدف الى اغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء وكل السياسيين التقدميين وتصفية الثورة وفرض نظام رجعى مععن فى الرجعية على البلاد ، بل لقد وصل الحقد بالهادى عبدالرحمن واعوانه الى درجة العمل على إبادة شعب بأكمله لتمكين أنفسهم من السلطة ، ولقد تبين لنا ذلك من المستندات التى عثرنا عليها وقدمناها لمحكمتكم الموقرة .

هذا وكان الشريف الهندى قد اتفق حال وصوله للجزيرة أبا مع الهادى عبدالرحمن في الكيفية التي يجلب بها السلاح لداخل الجزيرة أبا من الأراضى الاثيوبية ، وكان اتفاقهما في بداية الأمر أن يرسل السلاح بالطائرات وينزل ببرشوت في مناطق معينه داخل الجزيرة أبا ولكن المتآمرين غيروا هذه الطريقة واستقر رأيهم على جلبه بالجمال الى داخل الحدود السودانية الاثيوبية من داخل الأراضى الاثيوبية وبعد ذلك باللوارى الى أبا عن طريق الطرق المهجورة والبعيدة عن أعين السلطات وبالفعل نفذوا فكرتهم وصاروا يجلبون السلاح عبر الحدود الاثيوبية مستخدمين في ذلك الجمال والعربات بعساعدة السلطات الاثيوبية . كان يشرف على احضار هذه الأسلحة الشريف الهندى والمتهم الهارب محمد صالح عمر وبعض فلول الاخوان المسلمين ، كما أن السلطات السعودية كان لها دور فعال في امداد المتآمرين بالمبالغ الكافية لشراء السلاح لتنفيذ المخطط الدموى ، ولقد استغل هؤلاء المتهمين بعض الاعراب الرحل الذين يعرفون منطقة الحدود وطرقها وعملوا فريقين لنقل السلاح ،حسن مختار الدومه وكان يستجلب السلاح من بلدة المتمه الحبشية الى نقطة ما في منطقة ابوحجار ومنها باللوارى الى أبا ، ولقد استطاع هذا المتهم بمعاونة متهمين آخرين ادخال كميات كبيرة من الأسلحة .

أما الفريق الثانى فقد كان يقوده المتهم بشرى ابراهيم المهدى وكان يستعمل طريق الكرمك - خور سمعه الدالى والمزموم الى أبا ، وهذه طرق مهجورة لا يعرفها الا القاطنون هناك .

ولقد استطاع هذا المتهم بمعاونة متهمين آخرين منهم بعض سواقى الهادى عبدالرحمن من جلب كميات ضخمة من الأسلحة .

كان هذا بعد عيد الأضحى ولكن قبل ذلك استطاع هذا المتهم احضار كميات أخرى من السلاح ، بعد احضار هذه الكميات من الأسلحة وصل بعض الاخوان المسلمين الذين كانوا قد تدربوا على استعمالها في معسكر داخل الأراضي الاثيوبية وبدأوا في تدريب شباب الأنصار بالجزيرة أبا على استعمال هذه الأسلحة نظرياً وعملياً ، وكان لبعض الضباط المتقاعدين دوراً بارزاً في ابداء النصح للهادي عبدالرحمن واعوانه فيما يختص بصلاحية هذه الأسلحة لتنفيذ المؤامرة ، ولم يكتفي الهادي عبدالرحمن بتلك الكميات من الأسلحة بل كان ينتظر شحنات أخرى لم تصل بسبب احباط المؤامرة في مهدها .

كان المتهمون محمد صالح عمر ومهدى ابراهيم وعبدالمطلب بابكر وعزالدين الشيخ وجميعهم من جماعة الاخوان المسلمين مسئولين من هذا التدريب مسئولية كاملة ، وقد دربوا اعداداً هائلة على ضرب النار في دروة حفروها داخل غابة مهجورة في الجزيرة أبا .

وهكذا سارت الأمور ، كان الامام يعمل جاهداً لكسب كل الفئات التى تناهض الوضع الثورى فى البلاد ، وعمل بواسطة أنصاره وسط المزارعين فى الجزيرة المروية ووسط الجنوبين ، بل لقد امتدت يده حتى الى بعض الفئات الانهزامية داخل القوات المسلحة .

السيد رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين، السيد نائب الأحكام، بعجرد اعلان زيارة السيد الرئيس نميرى لمنطقة النيل الأبيض بدأ الهادى عبدالرحمن واعوانه في اظهار ريح العداء للثورة في تلك المنطقة ، فقد جمعوا اعداداً هائلة من الأنصار ورفعوا شعارات معادية في كل المناطق التي كانت مقررة لزيارة السيد الرئيس وهنا برز دور بعض المتهمين الذين لعبوا دوراً رئيسياً في تلك الأحداث التي وقعت في الكوه والشوال والجبلين وكوستى ، لقد تجمع الأنصار باعداد هائلة على طول خط زيارة السيد الرئيس ابتدأ من الكوه وحتى الجبلين ، ففي الكوه تجمعت اعداد كبيرة من الأنصار في يوم الثلاثاء ٢٤ مارس ١٩٧٠ وحاولت الاعتداء على موكب السيد الرئيس ، وكذلك في اليوم المحدد لزيارة سيادته لبلدة الشوال ، تجمعت اعداد هائلة من الأنصار وكانوا مسلحين بالأسلحة البيضاء ويحملون اللافتات العدائية لتنفيذ ما قاموا به في الكوه مرة أخرى ، وكذلك كانت الحالة بالنسبة لكل من ربك والجبلين وكوستى التي تمت فيها مواجهة بين القوات المسلحة والأنصار كادت تؤدى الى كارثة خطيرة لولا حُسن تصرف المسئولين ، وعلى ضوء ذلك تمت بعض الاعتقالات التحفظية لبعض الشخصيات السياسية سرعان ما ظهر اشتراكهم في المؤامرة بعد فتح البلاغ .

وتهدئة للخواطر فقد تم ارسال وفد عسكرى من المسئولين بكوستى فى يوم الخميس ٢٦ مارس ١٩٧٠ للتفاوض مع الهادى عبدالرحمن ليأمر جماعته بالتخلى عن الاستفزازات وعدم التحريش بقوات الأمن ، إلا أن الوفد قد تعرض لكثير من المخاطر التى كادت أن تؤدى بحياة أفراده ، هذا بالاضافة الى أن الأنصار قد حاصروا في نفس الوقت القوات التى ذهبت فى رفقة الوفد العسكرى وذلك فى منطقة الجاسر وقد اظهروا من الأعمال العدائية قدراً كبيراً ولولا ضبط النفس من جانب القوات لكانت قد حدثت معركة كبيرة .

غادر الوفد العسكرى الجزيرة أبا بعد أن اشترط عليه الامام الهادى عبدالرحمن تصفية الثورة وبعد أن اقتنع بوجود كمية كبيرة من الأسلحة بالجزيرة أبا وبأيدى الأنصار المرابطين.

بعد مغادرة الوقد مباشرة تُسمت كمية كبيرة من الأسلحة على الأنصار المدربين وهؤلاء أخذوا مواقعهم في الجبهات الحربية وهي شيكان والخرطوم وقدير والأبيض وأبا في انتظار الاشارة من الهادي عبدالرحمن ومحمد صالح عمر للقيام بالعمل الحربي الكبير، وفي يوم الجمعة الموافق ٢٧ مارس ١٩٧٠ وفي الصباح الباكر تم ترحيل باقي الأنصار بأسلحتهم النارية للمواقع الحربية المختلفة استعداداً لمجابهة القوات، أما في الجاسر فقد كان هناك أكبر عدد من الأنصار المسلحين بالسلاح الناري وهؤلاء هم الذين بدأوا اطلاق النار عند محاولة دخول القوات للجزيرة أبا، في الساعة الثالثة والنصف عصر ذلك اليوم، وقد استمر الاشتباك بين الجانبين حتى مغيب الشمس ثم

ابتدأت العملية مرة أخرى صباح السبت ٢٨ مارس ١٩٧٠ واستمرت أيام الاحد والاثنين ، وفي يوم الثلاثاء ٢١ مارس ٧٠ توقف اطلاق النار واستسلمت الجزيرة أبا ، وفي ذلك الوقت كان الهادي عبدالرحمن ومعه كل من المتهمين ، محمد على يونس ، عزالدين الشيخ ، عبدالمطلب بابكر ، محمد محمد الصادق

الكارورى ، عباس احمد عمر ، عمر مصطفى حسن ، سيف الدين الناجى ومحمد احمد مصطفى ، قد وصلوا الكرمك فى طريقهم لاثيوبيا ، وقد شاءت العناية الآلهية أن يُقبضوا جميعاً على يد بوليس الكرمك ، هذا وتجدر الاشارة الى أن الهادى عبدالرحمن قد توفى متأثراً بجراحه الذى حدث من جراء طلق نارى اثناء مقاومته للقبض عليه بواسطة بوليس الكرمك .

تبع هروب الهادى عبدالرحمن الذى تم صباح الثلاثاء ٣١ مارس ١٩٧٠ هروب محمد صالح عمر ومهدى ابراهيم بعد أن قاما ومن معهما من بعض المتهمين في

هذه القضية بحرق محلج ومعصرة ربك.

بعد هروب الهادى واعوانه نفذت مقاومة الأنصار ودخلت القوات المسلحة الجزيرة أبا وسلم المواطنون أنفسهم ، ولقد اتضح أن هناك بعضاً من الأشخاص المقبوض عليهم فى هذه القضية كان لهم العلم التام بهروب الامام يوم الثلاثاء ٢١ مارس ١٩٧٠ ولكنهم قاموا بتضليل القوات بتأخير التسليم الى اليوم الثانى لمنح الهادى عبدالرحمن الفرصة الكافية للفرار خارج البلاد .

وفى يوم الاربعاء ١ أبريل ١٩٧٠ استسلمت الجزيرة أبا استسلاماً كاملاً ، وقد تمكن بعض الأنصار بأسلحتهم الفرار خارج الجزيرة أبا ولكن قد تم القبض عليهم ، أما الجرحى فقد تم نقلهم الى مستشفى ربك العسكرى ومستشفى كوستى ، وقد انتهت قصة الإفك وتضليل المواطنين الأبرياء ، كما انتهت الرجعية التى اصطدمت بثورة ١٤ ومؤتمر الخريجين وقضية الاستقلال وثورة اكتوبر الشعبية ، وكتبت لها النهاية على يد الثورة وكان ذلك نتيجة حتمية بفرضها مجرى التاريخ .

السيد رئيس وأعضاء المحكمة الموقرة . السيد نائب الأحكام .

بعد نهاية المعركة كان لابد من تحديد المسئولية وكان لابد من تقديم أولئك الذين دبروا المؤامرة أو حرضوا عليها أو اشتركوا فيها بأى فعل من الأفعال للمحاكمة ، ففتح البلاغ

 $VV \ VV \ VV$  كوستى بتاريخ ٥ ابريل ١٩٧٠ تحت المواد (٩٦) من قانون عقوبات السودان والمادة ( ٢ ) من الأمر الجمهوري رقم ( ٢ ) واستمرت التحريات في البلاغ الى نهاية شهر اغسطس ، وأخيراً أضيفت المواد (١٧٩) / 7 من قانون العقوبات والمادة ( ٥ / ٢ ) عقوبات مقروءة مع المادة (٥ ) (د ) من الأمر الجمهوري رقم ( ٢ ) وأيضاً المادة ( ٤ ) من الأمر الجمهوري وذلك بالنسبة لبقية المتهمين الذين وضح أخيراً ارتكابهم لهذه الجرائم .

السيد رئيس وأعضاء المحكمة الموترين ، السيد نائب الااحكام ،

لقد بدأت محاكمة ال ١٦٢ متهماً في ٥ ديسمبر ١٩٧١ وخلال المحاكمة وفي ١٧

نوفمبر ۱۹۷۱ وبعفو المقتدر وسماحة الحليم اعلنت الثورة عفوها عن عدد كبير من المتهمين في احداث أبا الدامية والتي تمثل مؤامرة من أبشع ما تعرضت له الثورة من مؤامرات ورغم فداحة الاتهام ورغم توفر الوثائق والأدلة رأت الثورة أن تمنح المتهمين فرصة أخرى مدركة تماماً أنهم كانوا فريسة التضليل باسم الدين ، ضحايا المتاجرة باسم الثائر العظيم محمد احمد المهدى ، فريسة قوم باعوا أنفسهم للاستعمار ومضوا يبيعون وطنهم وفيه فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى ، وآمنوا بوطنهم فمنحهم مواطنوهم كل ثقة ، وآمنوا بقدرة الشعب فمضى الشعب معهم وبهم يرد عن بلاده كيد الكائدين ومؤامرات المتآمرين .

أن الثورة إذ تمنع العفو لهذا النفر انما تفتع لهم فى نفس الوقت صدرها تأكيداً لأنه ليس من طبع الثوار التشفى والانتقام ، فقضية الثوار مع دعاة الرجعية والردة ليست قضية شخصية وانما هى قضية بناء الوطن ، تبنى الوطن وكيفما كانت مقارعة الاستعمار قارعناه ، ولئن كانت الثورة قد عفت عن حمل السلاح فى وجهها فانها بالأحرى تعفو عن كل من كان ضالاً واهتدى ، وعن كل من كان تابعاً ورفع رأسه ليرى الثورة وصدرها مفتوح وقلبها مفتوح وعينها مفتوحة ، بصيرة يقظة ، ومثلما هى قادرة على العفو فهى أيضاً قادرة على الضرب بشدة على كل من تسول له نفسه الأخذ من مكاسب الشعب .

السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين ، السيد نائب الأحكام ،

ان عدد العتهمين في المؤامرة قد تقلص الآن وأصبح ثلاثين متهماً وقد قُسموا الى أربعة مجموعات (أ ـ ب ـ ج ـ د ) وجهت اليها الاتهامات التالية :المجموعة (أ) وهي تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم :-

- (١) اسحق عبدالرحمن قمر .
- (١٠) حسن مختار الدومة .
- (١٦) محمد ابراهيم عجب الدور . .... المناسبات ا
- ( ۲۵ ) الطاهر محمد يحى .
- ( ٢٥ ) صلاح عبدالسلام .
- ( ٢٩ ) بابكر العوض عبدالله .
- (٤١) الطاهر الفاضل محمود .
- (٤٢) محمد محمد الصادق الكاروري .
- ( ٤٥ ) بشرى ابراهيم المهدى .
- ( ۵۳ ) احمد عبدالله حامد .
  - (۹۹۰) محمد حسن احیمر .
    - ( ۷۸ ) محمد على يونس .
  - ( ٨٦ ) عزالدين الشيخ على .
  - ( ۸۷ ) عبدالمطلب بابكر خوجلي .

- ( ۸۹ ) خالد محمد ابراهیم .
- ( ٨٨ ) عبدالرحمن محمد النيل .
- (١١٧) عبدالرحمن يعقوب الحلو.
- (١٢٢) عبدالرحمن عمر عبدالله.
  - ( ۱۲۷ ) سعد عباس توفیق .

ان التهمة العوجهة الى هؤلاء العتهمين هى مخالفة العادة ( ٩٦ ) من قانون عقوبات السودان ( اثارة الحرب ضد الحكومة أو الشروع فيها أو التحريض على ذلك ) مقروءة مع العادة ( ٢ ) من الأمر الجمهورى رقم ( ٢ ) للدفاع عن السودان لعام ١٩ ( العمل العدائي ضد الثورة ) وذلك انهم في الفترة من ٢٥ مايو ١٩٦٩ الى ابريل ١٩٧٠ حرضوا على إثارة الحرب ضد الحكومة أو الشروع فيها أو بدأوا الحرب بالفعل ضد قوات الحكومة في الجزيرة أبا وما حولها من قرى مركز كوستى بالنيل الأبيض .

#### المجموعة ( ب ) وهي تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم :-

(۱۳۰) عباس احمد عمر .

(١٤٠) شرف الدين احمد أبشر.

والتهمة الموجهة اليهما هي مخالفة المادة ( 100 / 10) من قانون عقوبات السودان ( التستر على إثارة الحرب أو الشروع فيها أو التحريض عليها ) مقرؤة مع المادة ( 100 / 10 ) من الأمر الجمهوري رقم ( 100 / 10 ) للدفاع عن السودان لسنة 100 / 10 (العمل العدائي ضد الثورة ) ، وذلك في خلال الفترة من 100 / 10 مأيو 100 / 10 الى أول أبريل كانوا يعلمون أو كان لديهم سبب للعلم بوجود مؤامرة تُدبر في الجزيرة أبا لإثارة الحرب ضد الحكومة أو التحريض عليها وسكتوا عن ابلاغ السلطات المختصة بذلك أو ساعدوا على إخفاء مرتكبي تلك الجريمة أو التحريض عليها الجريمة أو التحريض عليها .

#### المجموعة ( ع ) وهي تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم : -

- ( ١٤٣ ) عبدالله يوسف محمد .
  - (١٤٤) حسين محمد بيلو .
  - ( ١٤٥ ) بشير حامد جبريل .
- ( ١٤٦ ) عبدالرحمن محمد احمد سليمان .
  - ( ١٤٨ ) ابراهيم يعقوب عبدالرحمن .

والتهمة الموجهة ضدهم هى مخالفتهم للمادة ( ٢٧٥) من قانون عقوبات السودان ( الاتلاف بالنار ) مقروءة مع المادة ( ٥ ) من الأمر الجمهورى رقم ( ٢ ) سنة ١٩٦٩ ( العمل للاضرار بموقف البلاد الاقتصادى ) وذلك أنهم فى يوم ٢ مارس ١٩٧٠ بربك مركز كوستى أشعلوا النيران فى محلج ربك وقد قضت النيران على المحلج تماماً مما كبد الخزينة العامة خسائر فادحة .

#### المجموعة ( د ) وهي تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم :-

( ۱۵۷ ) عثمان عبدالقادر عبداللطيف .

(١٤) الصادق بله محمد .

والتهمة الموجهة لهما هى مخالفة المادة (٤) من الأمر الجمهورى رقم (٢) للدفاع عن السودان سنة ١٩٦٩ ( العمل العدائى ضد الثورة ) وذلك أنهما فى الفترة ما بين ٢٥ مايو ١٩٦٩ الى ١ ابريل ١٩٧٠ قد قاما بأعمال معادية للثورة بأقوالهم أو بالاشارة أو الكتابة .

السيد الرئيس ،

السادة الأعضاء،

السيد نائب الأحكام ،

قبل أن نتطرق الى ملخص البينات لاثبات التهم ضد المتهمين نرجو أن نضع أمام مجلسكم الموقر بعض المبادىء القانونية الهامة التى لابد من الاستعانة بها لتفسير عناصر المادة (٩٦) من ق .ع .س تنص المادة (٩٦) على الآتى :-

" من أثار الحرب ضد حكومة السودان أو شرع فى ذلك أو حرض عليه يعاقب بالأعدام أو بالسجن العؤبد مع تجريده من جميع أمواله " ويلنص الدكتور محمد محى الدين عوض فى كتابه " قانون عقوبات

السودان معلقاً عليه ص ١٤٠ " عناصر هذه الجريبة في الآتي :-

(١) أن تكون هناك إثارة حرب أو شروع فى ذلك أو تحريض عليه ، وعلى ذلك لا يكفى أن يكون هناك جمع رجال وعتاد وذخيرة لإثارة الحرب دائماً يجب أن يكون هناك هجوم واشتباك بطريق القوة والعنف مع قوات الحكومة ، والنص ينطبق أيضاً على حالة الشروع أى البدء فى الاشتباك وعلى حالة التحريض سواء كان عن طريق الاغراء أو التآمر أو المساعدة بالفعل أو بالقول أو بالكتابة أو بالامتناع المخالف للقانون .

(٢) أن يكون ذلك ضد حكومة السودان.

(٣) أن يكون ذلك عمداً وبقصد إثارة الحرب ولفرض ذى طبيعة عامة .
ويفسر المؤلف التحريض بأنه يستوى فيه أن يترتب عليه أثره أو لا يترتب
عليه أثره وأن يكون من فرد فى الداخل موجه الى أفراد فى الداخل أو موجه
الى أفراد من الخارج بشرط أن يكون موضوعه أو الفرض منه إثارة الحرب
للوصول الى غرض ذى طبيعة عامة.

فهل ما حصل في الجزيرة أبا وما جاورها من قرى يعتبر إثارة للحرب ضد

حكومة السودان ؟ .

سيدى الرئيس ،

لا يختلف اثنان في أن ما حدث في الجزيرة أبا وما جاورها من قرى كانت حرباً حقيقية أثيرت ضد حكومة السودان ويكاد يكون أمراً معلوماً لكل فرد ، لقد أثبت شهود الاتهام العميد ابوالدهب والرائد كامل عبدالحميد وبقية شهود الاتهام من رجال القوات المسلحة الذين استمعت المحكمة الى أقوالهم ان مجموعات الأنصار اطلقت النار على قوات الأمن في مساء يوم الجمعة ٢٧ مارس ١٩٧٠ وبذلك بدأوا حرباً حقيقية ضد حكومة السودان واستمرت هذه الاشتباكات مع قوات الحكومة أيام السبت والاحد والاثنين والثلاثاء الى أن انتهت باستسلام الجزيرة أبا وهروب الهادى عبدالرحمن وبعض المتهمين الذين أثاروا هذه الحرب والمقدمين للمحاكمة أمام مجلسكم الموقر ، وبعد دخول القوات الجزيرة أبا وُجدت كميات هائلة من الأسلحة متنوعة الاشكال بألشهود والصور ، وهذا يدل على أن تلك الحرب لم تأت مصادفة بل كان هناك تخطيط سابق ونية مبيتة لإثارتها .

سيدى الرئيس،

ان المستندات (٥١) و (٤) و (٣) و (٦) و (١) التى قدمها الاتهام لمجلسكم الموقر تبرهن بوضوح كامل على أن تلك الحرب قد خُطط لها ونُفذت فى ذلك الحيز الضيق رغم أن التخطيط لها كان مفروضاً أن يتم على نطاق القطر حسب الخطة الموضوعة كما ظهر من المستندات أعلاه.

> سيدى الرئيس ، السادة الأعضاء ، السيد نائب الأحكام ،

من الوقائع التى تثبت أمام مجلسكم الموقر يتضع جلياً وبما لا يدع مجالاً للشك في أن عناصر المادة ( ٩٦ ) من قانون عقوبات السودان قد اكتملت ولنضع أمام مجلسكم عناصر المادة ( ١٧٩ ) وهى أحدى التهم الموجهة لفئة من المتهمين في هذه القضية ، تنص المادة ( ١٧٩ ) على الآتى :-

من تسبب في إخفاء أي بينة على ارتكاب جريمة مع علمه أو وجود ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها قاصداً بذلك حماية الجانى من العقوبة القانونية أو أدلى ببينات تتعلق بالجريمة وهو يعلم أو يعتقد أنها غير صحيحة أو آوى أو اخفى شخصاً وهو يعلم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه الجاني بقصد حمايته من العقوبة القانونية أو منع القاء القبض عليه يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمصة سنوات كما تجوز معاتبته بغرامة أيضاً اذا كانت عقوبة الجريمة الاعدام ، يشرح الدكتور محى الدين عوض هذه المادة في كتابه ( قانون عقوبات السودان معلقاً عليه ص ٢٥٦ ) والنمن يتضمن جريمتان أولهما التستر على الجناة والثانية إيواء

الجناة واخفاؤهم ".

عناصر الجريمة الأولى :-

(١) أن تكون هناك جريمة وقعت .

 ( ۲ ) أن يتسبب الجانى في اخفاء أية بينة على ارتكاب هذه الجريمة أو ادلائه ببينات تتعلق بالجريمة وهو يعلم أو يعتقد أنها غير صحيحة .

( ٣ ) أن يعلم الجانى أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوع هذه

جريعة .

(٤) أن يأتى الجانى فعل تسبيب الاخفاء أو الادلاء بالمعلومات غير الصحيحة قاصداً بذلك حماية الجانى من العقوبة القانونية . عناصر الجريمة الثانية :-

(١) أن تكون هناك جريمة وقعت .

(٢) أن يأوى الجاني أو يخفى شخصاً ساهم في ارتكابها .

( ٣ ) أن يعلم الجانى أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه الشخص الذي آواه أو اخفاه قد ساهم في ارتكاب الجريمة .

 (٤) أن يكون قاصداً بالايواء أو الاخفاء حماية هذا الشخص من العقوبة القانونية أو منع القاء القبض عليه.

#### سيدى الرئيس،

هذه هي عناصر جريمة التستر قصدنا ابرازها لتثبت التهمة ضد أية فئة من المتهمين وسيأتي ذلك عند تلفيصنا للبينات التي وردت ضدهم.

بعد ذلك ننتقل الى المادة ( ٢٧٥ ) من قانون عقوبات السودان تنص هذه

المادة على الآتى :-

" كل من يرتكب جريمة الاتلاف بواسطة وضع النار أو أية مادة مفرقعة قاصداً أن يسبب أو مع علمه باحتمال أن ذلك يسبب تخريب أى بناء يستعمل عادة كمكان للعبادة أو سكن للانسان أو مكان لحفظ المال يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربعة عشر سنة كما تجوز غرامته أيضاً ".

وأن عناصر هذه الجريمة تتلخص في الآتي :-

(١) أن تكون جريمة الاتلاف قد وقعت .

(٢) أن يكون الاتلاف مرتكباً عن طريق وضع النار أو أية مادة مفرقعة .

(٣) أَن يقصد الجانى من وراء فعله تسبيب تخريب أو يعلم بأن فعله يحتمل أن يسبب تخريباً لذلك البناء .

#### سيدى الرئيس،

لقد أثبت الاتهام أمام مجلسكم الموقر أن بعض المتهمين من العاثلين أمامكم قد تسببوا في الحاق أضرار بالغة بمحلج ومعصرة ربك مما كبد الخزينة العامة ما يقارب المليونين من الجنيهات وسوف نثبت التهمة بتفاصيل أدق عند تقديمنا لملخص البينات ضدهم ، وسوف نثبت أمام مجلسكم الموقر أن ما قاموا به من أفعال يشكل جريمة تحت هذه المادة ، ولقد وضعنا هذه المادة مقروءة مع المادة (٥) (د) من الأمر الجمهوري رقم (٢) التي تنص على الآتي :-

" يعتبر مخالفاً لأحكام هذا الأمر ويعاقب بموجبه كل من يقوم بالاضراب أو أي عمل قصد به أضرار أو تعويق للنظام الاقتصادي

للدولة أو الاخلال به ".

فهل ما قام به بعض المتهمون الماثلون أمامكم للمحاكمة يعتبر مخالفة لهذه المادة ؟ .

#### سيدى الرئيس،

لا يشك الاتهام فى ذلك مطلقاً فان الحاق خسائر تُقدر بحوالى مليونين من الجنيهات فى الظروف الاقتصادية التى كان يعيشها السودان وقت وقوع تلك الأحداث لهو أضرار وتعويق للنظام الاقتصادى للدولة ، وسوف نثبت هذه التهمة ضد المتهمين المقدمين تحت هذه المواد .

بقى لنا يا سيدى الرئيس من المواد التى قدمنا المتهمين بموجبها للمحاكمة المادة (٢) من الأمر الجمهورى رقم (٢) والمادة (٤) من نفس الأمر ، أن

المادة ( ٢ ) تنص على الآتى : -

يعتبر مخالفاً لأحكام هذا الأمر ويعاقب كل من يقوم بعمل عدائى ضد الثورة ، وتُفسر المادة ( ٢ ) من نفس الأمر الأعمال العدائية بأنها تشمل كل عمل قُصد به إثارة المعارضة لنظام الحكم فى السودان أو التشهير أو أحتقاره . ويعتبر التشهير بمجلس الثورة أو أحد أعضائه أو بمجلس الوزراء أو أحد أعضائه أو الإساءة الى أي منهم معارضة لنظام الحكم فى السودان . أما المادة ( ٤ ) من الأمر الجمهورى رقم ( ٢ ) فتنص على الآتى :-

دون مساس بعمومية النص السابق تعتبر الأعمال الآتية عدائية ضد الثورة اذا تُصد بها إثارة المعارضة لنظام الحكم أو التشهير به

أو أحتقاره .

أ- القول أو الإشارة أو الكتابة.

ب - تنظيم المواكب والاجتماعات .

ع - طبع أو نشر أو حيازة أو توزيع الكتب أو اللافتات أو المنشورات أو الجرائد.

د - الاذاعة بالراديو والتلفزيون .

يهمنا في هذه المادة البند (أ) ونحن على استعداد لإثبات التهمة ضد بعض المتهمين بموجبها .

سيدى الرئيس ،

بعد أن وضعنا عناصر الجرائم التي بعوجبها قدمناً المتهمين للمحاكمة نأتي الى تلخيص البينات ضد كل متهم ومناقشة دفاعه .

(١) المتهم عثمان عبد القادر عبد اللطيف (١٥٧):

لقد ثبت أمام محكمتكم الموقرة أن هذا المتهم هو الذي قام بكتابة المستند ( ٨١) . لقد أثبت شاهد الاتهام ( ٢٢ ) حسين الاقرع خبير الخطوط بوزارة الداخلية أن هذا المتهم قام بكتابة هذا المستند ، كما أن المتهم نفسه اعترف قضائياً بكتابته للمستند واعترف في دفاعه أمام مجلسكم الموقر بذلك . والسؤال هو هل هذا المستند يشكل جريمة تحت البند ( أ ) من المادة ( ٤ ) من الأمر الجمهوري رقم ( ٢ ) إن الاتهام لا يشك في ذلك مطلقاً ، فإن هذا المستند أرسل الى الهادي المهدى الذي كان يعمل لتقويض الثورة ، وقد بدأ المتهم " حسب رغبتكم واتفاقى معكم في زيارتي الأخيرة " وهذا يكشف لنا عن مخطط العمل الرجعي المضاد المشترك لا في المنطقة المروية فحسب وانما يلقى أضواءه أيضاً على النطاق العام فمنه يتضع أيضاً أن حزب الأمه المنحل وقادة الاتحادى المنحل وفلول الاخوان المسلمين كانوا يعملون متضامنين في الميدان السياسي لمحاربة الثورة ولعزل القوة الثورية والديمقراطية في الجزيرة المروية تحت شعار محاربة الشيوعية . وكان ذلك العمل المشترك يستهدف السيطرة على لجان استقبال الرئيس نعيري كما هو واضح من التقرير الذي يبين أنهم نحجوا في ذلك في كل من المصاحيصا وطابت وغيرها ، كان هدفهم بالطبع التسلل الى مواقع الثورة والضغط عليها من هذا المنطلق ، وواضح من التقرير أن هذا المخطط يُحظى بمباركة الهادى ومشاركة الاخوان العسلمين وبعض قيادي الاتحادي المنحل ، ان المخطط الرجعي كان يعمل تحت واجهة القومية العربية ، وقد كشف التقرير عن هذا في عدة مواقع ، كما أنه أورد للامام كشفاً بأسماء عدداً من قادة حزب الأمه وعناصر الهندى والاخوان المسلمين الذين كانوا يقومون بنشاط معاد للثورة تحت واجهة القومية العربية ، ثم بين التقرير إنتماءاتهم السياسية الحقيقية على الوجه الآتي :-

سبعة منهم من قادة حزب الأمه ، وواحد جبهة ميثاق ، وأثنين من عناصر الهندى .

ويطلب التقرير بتقوية التنظيم في الجزيرة لأنه يعاني من الضعف الشديد ولأن العمل يقتصر على الجهد الفردي والاتصال الشخصى، وهذا دليل على عدم إستجابة الجماهير الشعبية للمخطط الرجعى، وعلى أن الضربة التي وجهت الى محتويات المستند ( ٦٩ ) يظهر جلياً أن المتهم كان معيناً من قبل الامام مراقباً للعمل السياسي داخل الجزيرة المروية وهذا يدل دلالة واضحة على وجود عمل سياسي منظم ضد الثورة، كما أن هذا المستند يبرهن لنا علاقة هذا المتهم بالهادي عبد الرحمن الذي كان يعمل ضد الشيوعيين وضد جماعة الامين محمد الامين وليس ضد الثورة، في نظرنا أن هذا القول مردود لأن الامام لم يكن يعمل لضرب الشيوعيين وحدهم، بل كان هذه الإطاحة بالنظام الثوري وبكل تقدمي في هذا القطر، وكل سطر في المستند يبرهن

بوضوح كامل أن المتهم كان يقصد النظام الثورى ، وبالنظر الى هذا المستند يظهر لنا جلياً أن هذا المتهم لم يكن يعترف بأن السيد الرئيس نميرى يرأس هذه الدولة إذ أنه يقول " نميرى " فقط دون ذكر أى شىء عنه وحتى رتبته العسكرية حذّفها عنه إحتقاراً منه لشخصية الرئيس ، والملاحظ أيضا أنه كان مصراً على أن الاحزأب لم تنحل لأنه كان يضع أمام كل معتقل حزبه السياسى السابق دون ذكر كلمة " المنحل " واذا سلمنا جدلاً بأنه كان يحارب الشيوعيين بالكتابة الى الامام ونقل الأخبار اليه ، بل محاربة الشوعيين بالكتابة والعراك معهم في الحقل وليس بنقل الأخبار الى الهادى وأتباعه ، أن التاريخ السياسى لهذا المتهم يبرهن بوضوح مغذى هذا المستند وأتباعه ، أن المتاريخ السياسى لهذا المائفية وارتبط معها منذ نشأته ولم يفارقها ، بل عمل لضرب الثورة بعد إندلاعها ، أما حجته التى قدمها لمجلسكم المور في حجج واهية تعلق بها المتهم آملاً في الفرار من العقوبة .

ان هذا المتهم كان أحد الأشخاص الذين طلب القبض عليهم في بداية التحريات ولقد أرسل أسمه الى جميع مراكز البوليس للتفتيش عنه والقبض عليه إلا أنه استطاع أن يخفى نفسه لمدة تُقدر بحوالى ثلاثة أشهر لم تكف فيها سلطات الأمن البحث عنه حتى قبض بعد المؤتمر الصحفى الذي عقده السيد وزير الداخلية آنذاك ولقد ظهر بعد المؤتمر لأنه شعر بأن أسمه أصبح معلوماً لدى الجميع ولكن حتى لو لم يظهر لكنا سنبحث عنه قبل المؤتمر الصحفي أم بعده ؟ لأننا حتى الآن نبحث عن بعض المتهمين الهاربين ، وأما أقواله بأننا قبضنا عليه بعد المؤتمر الصحفى وبعد أن أعطى وزير الداخلية الضوء الأخضر فهذه حجة باهتة لأننا أخرجنا أسمه في أول كشف خرج من سلطات الأمن لقبض بعض المتهمين . أما فيما يتعلق بقول المتهم أن الاعتراف يجب أن يؤخذ كله أو يترك كله ، قانوناً نوافق المتهم في هذا وهو ما جرى عليه العمل في المحاكم ، ونحن لم نأخذ جزءاً من الاعتراف وتركنا الجزء الآخر ، إن عنصر هذا الاعتراف هو كتابة هذا المتهم للمستند ( ٨١ ) الذى أمام مجلسكم الموقر ، أما اذا كان المتهم يريد أن يلزم المجلس بأخذ تفسيره للمستند الذي ذكره في الاعتراف فهذا أمر غريب ولا يدخل في نطاق القاعدة التي ذكرها وإلا لما كان للاعتراف القضائي أية فائدة لأن كل من يكتب مستنداً يستطيع إعطاء تفسير مخالف لما يحمله المستند نفسه اذا ما وقع في أيدي السلطات ، أننا نرى أن يفسر على ضوء ما ورد فيه وليس على ضوء ما قاله المتهم بعد القاء القبض عليه وحتى ولو لم يعترف المتهم بكتابته للمستند فان الاتهام يستطيع أن يبرهن لمجلسكم الموقر كتابته لهذا المستند ولقد عمدنا الى تسجيل الاعتراف القضائي لتعضيد بينة خبير الخطوط وليس لشرح المستند نفسه فان محتواه أظهر من الشمس . أما شاهدا الدفاع اللذين أحضرهما فاننا لا نعتمد كثيراً على أقوالهما وذلك لأن صلب التهنة الموجهة للمتهم هو كتابته لهذا المستند ولم يستطع أحد الشهود أن ينفى ذلك .

سيدى الرئيس،

ان الاتهام يرى أن التهمة قد ثبتت ضد هذا المتهم ويترك الأمر لمجلسكم

#### (٢) المتهم رقم (٨٦) عزالدين الشيخ على:

تم القبض على هذا المتهم بالكرمك مع الهادى عبد الرحمن ورفقاؤه من المشتركين في مؤامرة الجزيرة أبا وهم في طريق هروبهم متسللين من السودان الى اثيوبيا بعد أن تمكنوا من الهرب من الجزيرة أبا أثناء ما كان القتال مستمراً.

تم استجواب المتهم بواسطة شاهد الاتهام رقم ( ٦ ) السيد القومندان عبدالله حسن سالم بالصحائف من ٢٤ الى ٢٣ الملف رقم (٥) وقد جاء بأنه حضر فعلاً للسودان عن طريق الحبشه بناء على اتصاله مع المتهم الهارب محمد صالح عمر الذي قابله في السعودية وذلك للعمل السياسي ضد الوضع الحالى ، وأضاف أنه حضر للجزيرة أبا حيث قابل الهادي عبدالرحمن ومحد صالح عمر واستطرد قائلاً أن المتهم رقم ( ٢٩ ) بابكر العوض كان قد حضر معه من السعودية ثم اثيوبيا والى الجزيرة أبا . أنكر المتهم في أقواله اشتراكه في تدريب شباب الأنصار على السلاح الناري لأي سلاح ناري ضد الدولة إبان الأحداث بالجزيرة أبا أو علمه بمدبرى تلك المؤامرة أو أنه تدرب على السلاح الناري في الحبِّشه . سجل البتهم اعترافاً قضائياً أمام القاضي بسيوني بتاريخ ٩ أبرايل ١٩٧٠ وذلك بالصفحات ٢٣ الي ٤٢ ، والآن نورد أهم النقاط التي جاءت في اعترافه القضائي ، قال " أخبره محمد صالع عمر بالسعودية بأنه قد تكونت معارضة سياسية للوضع القائم في السودان وأن جبهة الميثاق إنضمت للمعارضة ، وافق على ترك عمله والحضور للانضمام للمعارضة بوصفه عضواً في جبهة البيثاق ، وتحصل على فيزا سياحية من السفارة الاثيوبية بجده ، سافر لاثيوبيا وقابله بالمطار عمر نور الدائم من حزب الأمه ، مكث باثيوبيا شهراً بعده سافر للحدود ومعه عمر نور الدائم والمتهم ( ٢٩ ) بابكر العوض ومن هناك للجزيرة أبا . قابل محمد صالح عمر بالجزيرة أبا وقال له ليس هناك زمن لابداء المعارضة السياسية ، محمد صالح عمر قدمه للامام الهادي وكان معه المتهم ( ٢٩ ) بابكر العوض والمتهم ( ٨٧ ) عبد المطلب بابكر خوجلي ، كما قابل أيضاً بالجزيرة أبا المتهم رقم (٤٢) محمد محمد الصادق الكاروري ، أضاف أنه حضر زيارة العميد ابوالدهب واشتباكات يوم الجمعة ٢٧ مارس وأن المتهم الكاروري قال له ثالث أيام الحوادث أن الامام معه جماعه من جبهة الميثاق وهم أنا وعبد المطلب فوافقت على أن أصطحبهم للكرمك وفعلاً سافرت " .

تحرى مع هذا المتهم أيضاً شاهد الاتهام الخامس الضابط عبد الغنى كمبال وأمام مجلسكم الموقر أوضح الشاهد بأنه عمل طابور شخصية لهذا المتهم وقد استطاع المتهم رقم (٦) اسحق عبدالرحمن قمر التعرف على عزالدين على أساس أنه سبق وأحضره من الكرمك للجزيرة أبا ، وهنا أرجو أن أشير الى البينة الني أوردت في هذا الصدد من جانب المتهم اسحق عبدالرحمن قمر في

خصوص هذا المتهم والتي جاءت معززة لما أدلى به هذا الشاهد. جاء في أقوال شاهد الاتهام رقم ( Y ) ملاحظ الكرمك مختار طلحه أنه عثر على مسدس عيار ( ٢٨ ) عند القبض على هذا المتهم بالكرمك أثناء محاولة هروبه للحدود الاثيوبي . نأتي الآن يا سيدي الرئيس الى ما قاله شاهد الاتهام رقم ( ٨) الفاتح ابراهيم السيد أمام مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم ، قال " الامام قال لى في ضباط جو من السعودية وهم أخوانا دول محمد صالح عمر وجماعته. وذلك لتدريب الأنصار على السلاح وخلال مقاطعة زيارة السيد ألرئيس عرفتهم بأسمائهم وهم محمد صالح عمر ، مهدى ابراهيم ، والمتهم ( ٨٧ ) عبد المطلب بابكر والمتهم ( ٨٦ ) عزالدين الشيخ وليس هناك أغراب غيرهم في الجزيرة أبا ". أضاف أنه بعد مفادرة العميد ابوالدهب للامام حضر كل من محمد صالح عمر والمتهم عبد المطلب بابكر والمتهم عزالدين الشيخ وبابكر العوض وقالوا للامام دى خدعه وديل لقوا نفسهم محاصرين وعملوا كده ، وقالوا لازم نضربهم ، ومشوا على المخزن أخرجوا مدافع في لوري وركبوا لاندروفر عشان ما ينسفوا ناس ابوالدهب ، كان يقود العربة الهادي بس ، والعربة إنقلبت ، بعد رجوع محمد صالح وجماعته الذين كان من بينهم المتهم عزالدين فتحوا مخزن السلاح ووزعوا السلاح على الأنصار وقد كان المتهم عزالدين الشيخ مسئولاً عن موقعة الجاسر وصرف له مدفع مضاد للدبابات ... نأتي الآن الى ما قاله شاهد الاتهام التاسع الهادي پس أمام مجلسكم الموقر ، ذكر الشاهد على اليمين بعد وصول كل كميات السلاح حضر الامام الى المخزن وقال في ضباط جايين من الحبشه لتدريب الشباب وأنه بعد يومين حضر مجمد صالح عمر ومهدى ابراهيم والمتهم بابكر العوض والمتهم عزالدين الشيخ وبدأوا في نظافة السلاح وبعدها في تدريب الأنصار نظرياً وهؤلاء قد اقترحوا حفر دروة ضرب نار ، عند سماعنا لزيارة الرئيس للجزيرة أبا حضر محمد صالح عمر وآخرون ضمنهم المتهم عزالدين الشيخ وجهزوا الأسلحة والذخيرة وقالوا عاوزين يكونوا في حالة استعداد واذا الرئيس حاول يدخل بالقوة يستعملوا القوة وأضاف الشاهد أيضاً أنه في يوم الخميس كان في السوق وسمع أن الجيش وصل الجاسر ولما حضر السراي وجد محمد صالح عمر وآخرين من ضمنهم هذا المتهم قد فتحوا المخزن وطلعوا صناديق ذخيرة ومدافع وركبوا في لاندروفر وطلبوا مني أن أقودهم الى الجاسر ، وكان معي لوري به أسلحة وقد انقلبت العربة اللاندروفر في الطريق ، وأضاف بأنه عندما عاد من المستشفى وجد محمد صالح وآخرين من ضمنهم المتهم عزالدين قد فتحوا المخزن وصرفوا السلاح لأى شخص كان موجوداً ، وصرف له مدفع مضاد للدبابات ، وأضاف شاهد الاتهام التاسم بأنه عندما عاد الى السراي معتقلاً شاهد الاتهام السادس عشر هجين على احمد وجد كل من محمد صالح عمر والمتهم عبد المطلب والمتهم عزالدين الشيخ وأمروه بادخال المتهم الى حجرة حيث تم تسليمه للمتهم عبد المطلب بابكر وذكر الشاهد كذلك أن المتهم عزالدين الشيخ شارك في تدريب حوالي ثمانمائة من الأنصار على الأسلحة الحديثة ، وذكر اسحق عبدالرحمن قمر أنه تعرف على هذا المتهم ( أى عزالدين الشيخ ) باعتبار أنه أحضره من الكرمك كما جاء في الاعتراف القضائى أثناء تدريبهم على استعمال السلاح النارى ( ص ٩٨ و ١٠٧ من اليومية ( ٥ ) ) وأشير هنا الى العستند ( ٥٠ ) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالح عمر الى الهادى عبدالرحمن يخطره فيه بوصول ثلاثة من الاخوان المسلمين مع السواق اسحق عبدالرحمن قمر ، ان هذا المستند يعضد أقوال المتهم اسحق عبدالرحمن قمر في أنه أحضر المتهم عزالدين الشيخ ومعه متهمين آخرين من الكرمك الى أبا وأمام مجلسكم الموقر أقر هذا المتهم باعتراف قضائى .

سيدى الرئيس،

ان هذه الوقائع التى ثبتت أمام مجلسكم الموقر تبرهن دون أدنى شك اشتراك هذا المتهم فى الحرب التى أثيرت ضد الحكومة فى بداية العام المنصرم فى منطقة الجزيرة أبا ، لقد تأكد من شهادة شهود الاتهام وأقوال المتهمين الذين أدلوا أمام مجلسكم الموقر أن هذا المتهم كان أحد المدبرين للمؤامرة التى دُبرت للاطاحة بالثورة .

#### سيدى الرئيس،

بالاضافة الى أقوال الشهود والمتهمين فان البينات الظرفية نفسها تشير دون أدنى شك الى دانة هذا المتهم .

اولاً - حضر هذا المتهم من السعودية الى الجزيرة أبا فى ظروف كان الهادى عبدالرحمن يحضر نفسه فيها لإثارة الحرب ضد الدولة ولم يستطع هذا المتهم أن يأتى بأسباب معقولة أمام مجلسكم ليبرهن لنا سبب حضوره الى الجزيرة أبا وقد تناسى ذلك فى دفاعه لعلمه أنه لن يستطيع إثبات عكس ما يدعيه الاتهام فى أسباب حضوره ، ولو سلمنا جدلاً كما يقولون بأنه وهؤلاء المتهمون حضروا للانضمام الى جبهة المعارضة السياسية أفلا يكون ذلك عملاً عدائياً ضد الثورة .

ثانياً - كان هذا المتهم يسكن فى غرفة داخل قصر الهادى عبدالرحمن وبالقرب من مخزن السلاح أفيعقل أن يكون بدون مسئوليات تُذكر ، وما الذى يدعوه لإخفاء نفسه فى غرفةداخل السراى ان لم يكن يقصد سوءاً ؟ .

ثالثاً - ما هى العلاقة بينه وبين الهادى عبدالرحمن حتى يحضر اليه تاركاً عمله فى السعودية مخفياً نفسه فى ظروف غامضة دون أن يخبر حتى أهله بوجوده داخل السودان وبالقرب منهم ؟ ان الاجابة تدين المتهم دون شك معقول ويكاد يكون غرض حضوره معلوماً حتى لأفراد الجمهور فى الشارع ناهيك عن الاتهام أى مجلسكم الموقر.

ان المتهم يثير جدلاً بيزنطياً في مواعيد حضوره وزملائه للجزيرة أبا ويحاول بكل الطرق أن يظهر اختلاف أقوال الشهود في تلك المواعيد ولكننا لا نود الخوض في هذا ولكن المهم الذي نود تأكيده هو أنه حضر لأبا واشترك في الحوادث بل كان أحد قادتها ولقد أثبتنا هذا أمام مجلسكم الموقر . ان المتهم ينقض أقوال المتهم اسحق عبدالرحمن قمر بحجة أنها أقوال شريك الننا لا نختلف معه في ان بينة الشريك يجب أن تعزز ولكننا ذكرنا أن

المستند رقم (٥٠) يعزز أقوال المتهم اسحق عبدالرحمن قمر ، أما أقوال شاهدى الدفاع حامد عمر الامام وابراهيم السنوسى فاننا نطلب من مجلسكم الموقر عدم الأخذ بها لأنهما من فلول جبهة الميثاق الاسلامى وكانا فى الاعتقال التحفظى فى سجن كوبر الذى كان به المتهم بالاضافة الى أنهما كانا حاقدين على الثورة ، وأنهما كانا يناصران المتهم الذى تربطه بهما صلة الاخوان المسلمين ويهمهما براءة المتهم فى المقام الأول أكثر من الوصول الى الحقائق المجردة ، أن الأشخاص الذين لهم مصلحة لم تكن مقبولة فى المحاكم الى عهد قريب وحتى الآن فان شهادة الشخص الذى له مصلحة لابد وأن يؤخذ بكل الحذر لأن هذه المصلحة تؤثر فى شهادته ونرجع فى هذا الى الطبعة الثالثة ص ١٤٠ .

أما ما قاله في أن طابور الشخصية لا يكفى لادانة شخص أمام محكمة من المحاكم فان الاتهام لا يختلف معه في ذلك لأننا لم نقدمه للمحاكمة على أساس طابور الشخصية فقط ولكننا أوردنا أمام مجلسكم من الوقائع ما تدينه حتى ولو لم نلقى النظر الى طابور الشخصية ، أما ما يقوله المتهم أن الشاهد التاسع الهادي يس لم يذكر تدريب المتهم للأنصار في يومية التحري فهذا مردود لأن هذا الشاهد ذكر في بداية التحقيق علاقة هذا المتهم ككل بالمؤامرة التي دُبرت ولا يخفي على مجلسكم أن عقل الشخص ليس بآلة تصوير أو مسجل يتذكر كل شيء بالتفصيل ويدونه ، أما ما يقوله المتهم من أن الهادى يس أصبب في شربانه ولا يعقل أن يتحرك بهذه السرعة فهذا أمر متروك لشاهد. خبير وليس للمتهم ولا لشاهد دفاعه القدرة على الحكم في هذا ولو أن الشاهد الهادي يس كان في حالة خطيرة لا تمكنه من التحرك لكان قد نقل الي المستشفى أو لأي مكان آخر ولما تحرك الى السراى أو للجاسر ولكان شاهد الدفاع محمد عبدالله قد نقله الى المستشفى مع الآخرين ، أما ما يقوله عن التدريب في دفاعه فان الاتهام لم يذكر أن المتهم وزملاؤه هم الذين بدأوا تدريب الأنصار على السلاح من أول وهلة ، ولكننا قلنا وأثبتنا أن المتهم وزملاؤه دربوا الأنصار في وقت لاحق على استعمال الأسلحة وبالذات الأسلحة الحديثة التي جُلبت من اثيوبيا بعد زيارة الرائد فاروق حمدالله ولم يقل الاتهام بأن المتهم وزملاؤه دربوا الأنصار الذين كانوا يحملون الأسلحة في زيارة الرائد فاروق ونود أن نضيف هنا أن التدريب الجدى أبتدأ بعد وصول المتهم وزملاءه.

أما حادث اللاندروفر فقد أثبتنا أمام مجلسكم الموقر صحته ، ولقد أكد الشاهد الهادى يس والفاتح ابراهيم السيد أن المتهم ومعه زملاؤه كانوا فى العربة وقد عزز شهادتهما شاهد الاتهام السابع والعشرين سيد احمد الشيخ الذى لا تربطه أدنى صلة بهذه القضية ، أما شاهد الدفاع محمد عبدالله على الذى نفى وجود سيد احمد الشيخ فهو شاهد تبرهن كل الظروف التى حضر فيها لتأدية شهادته بأنه شاهد كاذب ولا ندرى ما الذى يدفع المتهم للمطالبة بأخذ أقوال شاهد الاتهام لأن الشاهدين سواسية أمام المجلس وله وحده الحق فى وزن شهادتهما ، أما أن الامام أصدر منشوراً بعد زيارة العميد ابوالدهب وأن ذلك المنشور لم يحمل طابع العنف مما يدل على كذب قصة

اللاندروفر فهذا قول واهى لأن شهود الاتهام والدفاع على السواء أثبتوا هذه الواقعة وفي الأصل كان المتهم وزملاؤه يرون في زيارة العميد ابوالدهب غير ما كان يراه الامام ، لقد كان الامام يعتبرها فاتحة عهد وكان المتم وزملاؤه يعتبرونها خدعة وخيانة وهذا ما دفعهم الى محاولة نسف عربتهم ، واذا سلمنا جدلاً بأن المتهم وزملاؤه لم يقوموا بهذه العملية فالى أين كانت العربة تتجه بمن فيها ، لقد عجز المتهم وزملاؤه اثبات اتجاه العربة والذين كانوا فيها بالرغم من أن الواقعة كانت شهيرة ولو لم يكن ما قاله شهود الاتهام الفاتح والهادى وسيد احمد الشيخ صحيحاً لاستطاع المتهمون نسف ادعاء الاتهام في هذه النقطة . أما قصة قيادة عزالدين لجبهة الجاسر فهي صحيحة ولقد أثبتها الشاهد الفاتح ابراهيم ، ويدافع المتهم عن نفسه ويقول بأنه لو كان مسئولاً عن الجاسر لما ظهر في السراي، أن هذا الدفاع معوج فهل وجوده في فترة من الفترات في السراي تناقض قيادته لجبهة الجاسر خاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار أن الأوامر كانت تصدر من السراي التي بها الامام ومحمد صالح عمر اللهم إلا اذا كان من صفات القيادة أن يكون القائد مربوطاً في موقعه لا يتحرك وهذا ما لم نسمعه في أي معركة حربية بل أن من صفات القائد أن يتحرك طبقاً للظروف التي تحيط به .

نأتى بعد هذا يا سيدى الرئيس الى واقعة المسدس الذى قبض مع المتهم عزالدين الشيخ في الكرمك ، ان شاهد الاتهام مختار طلحه أكد في أقواله بأن الأشخاص الذين قبضوا في الكرمك كانوا يحملون المسدسات وأنه كان يقف بالقرب من رجاله عند التفتيش وهذا وحده يكفى ، أما أن الشاهد لم يجرى التفتيش بنفسه على المتهم فلا يضيف شيئاً جديداً في القضية ، ثم أن قصة المسدس ذاتها لا تضيف شيئاً جديداً الى التهمة الموجهة الى المتهم ، ان التهمة الموجهة الى المتهم ، ان التهمة الموجهة الى المتهم ، ان التهمة الموجهة الى المتهم يا سيدى الرئيس هي إثارة الحرب ضد الحكومة ولقد ثبت من الوقائع اشتراكه دون أدنى شك بل ثبت قيادته لتلك الحرب ، أفبعد هذا نتعارك فيما اذا كان المتهم يحمل مسدساً في الكرمك .. لعمرى لقد أنطبق المثل السوداني " الغريق يتلافي زبد البحر " .

أما ما يثيره المتهم وزملاءه عن بينة الشريك وقيمتها لا تكفى وحدها بالادانة ولابد من بينة أخرى معها تعززها فاننا نتفق مع المتهم فى هذا .. ولكن هل قدمنا المتهم وزملاءه ببينة الشريك وحدها ؟ ان الاتهام قدم المتهم وزملاءه على ضوء بينات عدة أثبتها أمام مجلسكم الموقر ، فلقد أيد شاهد الاتهام سيد احمد الشيخ بينة الشاهدين الهادى يس والفاتح ابراهيم السيد فيما يختص بقصة إنقلاب العربة اللاندروفر وأيد المستند رقم ( ٥٠ ) الذى قدمناه لمجلسكم الموقر ما قاله المتهم اسحق عبدالرحمن عن كيفية دخول هؤلاء المتهمين الى الجزيرة أبا ، كما أيد طابور الشخصية الذى أقامه الضابط الشاهد عبدالفنى كمبال أقوال المتهم اسحق عبدالرحمن قمر الذى استطاع التعرف على المتهم وزملاؤه ، كما أن الاعترافات القضائية التى سجلها المتهمون أنفسهم أمام عدد من القضاة تعزز وتعضد أقوال أولئك الذين يدعى المتهم وزملاءه بأنهم شركاء لهم فى الجريمة ، وبالأضافة الى كل هذا فان المتهم وزملاءه بأنهم شركاء لهم فى الجريمة ، وبالأضافة الى كل هذا فان الطروف التى عاشوها فى الجزيرة أبا وهروبهم منها وإلقاء القبض عليهم فى

الكرمك وهم يهمون بمغادرة الأرض بعد أن عاسوا فيها فساداً ، كل هذه الظروف تعزز كل الأقوال التى قالها شاهدى الاتهام الهادى يس والفاتح ابراهيم السيد ، كل هذه الظروف تعزز كما قلنا أقوال هؤلاء الشركاء ، ولا أرى أن الاتهام فى حاجة الى تقديم بينات منفصلة لتعضيد أقوالهما ونرجع فى هذا الى الطبعة الثالثة من :

#### **CROSS ON EVIDENCE**

IT WAS SAID IN R V MULLINS THAT CORROPORATUON DOES NOT MEAN THAT THERE SHOULD BE INDEPENDANT EVIDENCE OF THAT WHICH THE ACCOMPLICE RELATES, OTHERWISE HIS TESTOMONY WOULD BE UNNECESSARY AS IT WOULD BE CONFIRMATORY PF OTHER INDEPENDANT TESTOMONY. IN THE LEADING CASE R. V.BEAKERVILLE LORD READING SAID THAT WHAT IS REQUIRED IS SOME ADDITIONAL EVIDENCE RENDERING IT PROBABLE THAT THE STORY OF THE ACCOMPLICE IS TRUE UPON AND THAT IT IS REASONABLY SAFE TO ACT HIS STATEMENT.

ونحن يا سيدى الرئيس قدمنا من البينات سواء كانت شهادة شهود اتهام أم مستندات أم صور ما تكفى لقبول أقوال شاهدى الاتهام الذين طعن الدفاع فى صحة أقوالهما ، أما طلب المتهم وزملائه باستبعاد المادة ( ٩٦ ) من قانون عقوبات السودان وإبقاء التهمة تحت الأمر الجمهورى رقم ( ٢ ) وحده بحجة أن الاتهام فشل في أثبات الاذن المنصوص عليه فى المادة ( ١٣١ ) من قانون الأجراءات فاننا نود أن نذكر في هذا الصدد ما يأتى : -

الأجراءات قانا دولا المادة أي المادة ( ١٣١ ) من قانون الأجراءات بقانون الأجراءات بقانون الأجراءات بقانون النجيق قوانين السودان لسنة ١٩٦٠ و١٩٦٤ وصارت المادة تنص على أنه لا يجوز المحاكمة عن جريمة من الجرائم المعاقب عليها طبقاً للفصل التاسع الا بالحصول على اذن سابق من وزير الداخلية أو رأس الدولة، ورأس الدولة يمثله الآن في السودان مجلس قيادة الثورة والضابط الآمر بتشكيل هذا المجلس هو أحد أعضاء هذا المجلس، وبهذا فيكون هذا الاذن المطلوب من رأس الدولة قد أخذ ضمنياً ثم أن رئيس مجلس قيادة الثورة عفا عن بعض المتهمين وأوصى باستمرار بقية المتهمين الماثلين أمامكم معا يدل دلالة واضحة على أن رأس الدولة موافق على هذه المحاكمة .

ثانياً - تنص المادة ٧ من الأمر الجمهوري رقم (٢) على الآتي :-

تختص المجالس العسكرية دون غيرها بالنظر في القضايا الآتية أ- كل القضايا المقدمة تحت هذا الأمر.

ب - كل القضايا المقدمة تحت الأبواب الآتية .

عقوبات السودان.

الجرائم ضد الدولة . الباب التاسم -

الجرائم الخاصة بالقوات المسلحة . الباب الحادي عشر -

الجرائم المتعلقة بقوات البوليس.

الجرائم ضد الأمن العام . أية جريمة أخرى تحت أي قانون يري مجلس الثورة محاكمتها أمام مجلس عسكرى

وبما أن المادة (٩٦) من ق . ع . س تقع تحت الباب التاسع ، وبما أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر الأمر الجمهوري رقم ( ٢ ) ، وبما أن وزير الداحلية عضو في مجلس قيادة الثورة فان هذا الاذن المنصوص عن المادة (١٣١) اجراء قد أخذ ضعنياً من مجلس قيادة الثورة وأن وزيرالداخلية موافقاً عليه بحكم منصبه في مجلس قيادة الثورة.

ثاثاً - من أبجديات معرفة القوانين في هذا القطر أن طعناً كهذا يجب أن يقدم في بداية المحاكمة ولا مكان له في المرافعة الختامية وكما هو معروف لكل قانوني في السودان فإن الخطأ في الاجراءات لا يبطل المحاكمة في النظام الأنقلو \_ ساكسوني الذي نتبعه حتى الآن في في هذا الوطن .

رابعاً - كما هو معلوم فعندما تكون هناك تهمتان ، فتقدم التهمة الكبرى ضد المتهم وتحذف الصغرى وبما أن العادة ( ٩٦ ) أكبر من الأمر الجمهوري رقم ( ٢ ) فاننا نرى أنه اذا كان لابد من حذف أحدى التهمتين فحذف التهمة تحت الأمر الجمهوري رقم ( ٢ ) بدلاً من المادة ( ٩٦ ) ق . ع . س عكس طلب المتهم وزملائه.

ولكل ذلك ياسيدي الرئيس فاننا نرى أنه لا مجال لطلب المتهم وزملائه هنا ، فالواضح أن التوفيق لم يحالفهم في هذا الطلب.

#### (٢) المتهم رقم (٢١) بابكر العوض عبدالله:

قبض عليه بواسطة القوات في منطقة ربك بعد أن استطاع التسلل خارج الجزيرة أبا بعد وقف القتال واستسلام الجزيرة أبا ، ولقد كان يحاول اخفاء نفسه ولكنه فشل في ذلك ، لقد اعترف قضائياً باتصال المتهم الهارب محمد صالح عمر به وبآخرين من أعضاء جبهة الميثاق الاسلامي المنحل بالسعودية لاقناعهم وتجهيزهم للتسلل عن طريق اثيوبيا حيث نقطة تجمع أعضاء جبهة الميثاق والأنصار وقد ذكر في اعترافه أيضاً أن محد صالح عمر ومجموعته من الاخوان المسلمين تسللوا من السعودية وبمساعدتها الى اثيوبيا ، حيث قدمت لهم تسهيلات في الاقامة والسفر جواً وبراً حتى وصولهم لقرية بشير السودانية ، وهنالك وجدوا معسكر فيه أسلحة ، كما وجدوا الشريف الهندى ومعه أحباش

، والأسلحة الموجودة كانت بسيطة وهي حوالي ١٨ - الي ٢٠ مدفع استين وسلاح تشيكي وسلاح لضرب الآليات وقطع براوننج وبرينات وتومي قن . واعترف بأنه تدرب في ذلك المعسكر ودخل السودان بعد أن تلقى الأوامر من الشريف الهارب لمقاومة النظام وأخبره الشريف بوجود السلاح بطرف الامام في الجزيرة أبا وأن الأنصار بطبيعتهم الجهادية يعرفون استعمال السلاح واستمر في اعترافه وذكر بأن المتهمين عبدالمطلب بابكر ومحد صالح عمر ومهدى ابراهيم تدربوا في استعمال السلاح معه على يد أحد الأحباش وتعلموا طريقة ضرب السلام وفكه وتركيبه وأن المتهم عزالدين الشيغ حضر له بالمعسكر أثناء التدريب واعترف بأنهم مكثوا في المعسكر شهرين وأسبوع ، وكان الأحباش يراقبون لهم الطريق للدخول للسودان ، وأخيراً تم التسلل للجزيرة أبا بعد ثلاث محاولات ، واعترف كذلك بأنه حضر للجزيرة أبا ومعه زملاؤه بعربة من الكرمك ، ويمضى المتهم في اعترافه بأنه تحرك لطيبة يوم الجمعة ٢٧ مارس ١٩٧٠ حاملاً مدفع منفذاً تعليمات المتهم الهارب محمد صالح عمر وكان مسئولاً من جبهة طيبة ، الى أن انتهت الحوادث وبعد وقف اطلاق النار هرب مع أحد الجنود حيث تم اعتقاله في منطقة ربك ، ويقول في اعترافه بأنه أشترك في تدريب الأنصار على السلاح داخل الجزيرة أبا . سيدى الرئيس،

كما يقولون فأن الاعتراف سيد الأدلة ولقد اعترف هذا المتهم بكل ما قلناه ولكنه تراجع أمام مجلسكم الموقر بعد أن إتصل به صديقه ويقيني أن هذا المتهم لم يكن ليتراجع لولا ذلك المستند في دفاعه بأن الاعتراف أخذ تحت التهديد ولكننا نقول بأن هذا الاعتراف أعطاه المتهم للقاضي طائعاً مختاراً ولقد كان في أحسن حالاته عندما ذهب للقاضي ولكن لقد كاد أن يكون دفاع المتهم تقليدياً أمام المحاكم العسكرية خاصة عندما يعرف المتهم أن التهمة الموجهة اليه خطيرة وما بقضية البوسته وقضية المتفجرات ببعيدة عن الأذهان.

نرجع الى القضية التي ذكرها المتهم في دفاعه .

اننا نوافق المتهم على أن الاعتراف القضائى وحده لا يكفى لادانة شخص اذا ما سحب ذلك الاعتراف القضائى أمام المحكمة توجد من البينات ما تعضد اعتراف المتهم بأنه شارك فى الجريمة ، واننا كاتهام على استعداد تام لتعضيد اعتراف المتهم وبرهان أنه شارك فى الجريمة بل وبصورة فعالة . - أن المستند ( ١٥ ) و ( ٤ ) و( ٥٠ ) التى بطرف مجلسكم الموقر تبرهن بوضوح كامل دون أدنى شك صحة اعتراف المتهم .

ثانياً - لقد أكد شاهدى الاتهام الهادى يس والفاتح ابراهيم السيد بأن هذا المتهم كان مسئولاً من جبهة طيبة وهذا ما اعترف به المتهم.

ثالثاً - كان المتهم مدرساً في السعودية ودخل السودان متسللاً وهذا ما يعترف به هو ولم يذهب لأهله الذين كانوا يسكنون على بعد أميال من الجزيرة أبا بل أخفى نفسه وإنضم الى جيش الامام وهذه حقائق ثابتة لم يستطيع المتهم إنكارها بعيداً عن اعترافه القضائي . كل هذه الوقائع تدل دلالة واضحة على صحة الاعتراف القضائي الذي أدلى به أمام قاضي كف يعمل

على اليمين ، ولو كان المتهم تحت تهديد المتحرى أو أى ضابط آخر كان معه فلماذا لم يحدث ذلك القاضى خاصة وهو يقول بأن القاضى انفرد به بعد أن أمر الضابط بالخروج ، وبعد أن عرف أهله أنه مازال حياً .

سيدى الرئيس،

ان الاعتراف الذى أدلى به المتهم اعتراف قضائى كامل أخذ منه بطوعه واختياره وأرجو أن أشير الى الأسطر التى كتبها القاضى قبل تسجيل الاعتراف وبعد هذا كله فاننا نترك الأمر لمجلسكم الموقر لأن القانون يتطلب ذلك فان سلطة قبول الاعتراف أو رفضه متروك للمحكمة التى لها الحق فى قبوله من عدمه.

لقد ذكر شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد بأن الامام أخبره بأن هناك ضباط حضروا من السعودية وهم أخوانا ديل محمد صالح عمر وجماعته ومن ضمنهم المتهم وعرفه بأنهم ينزلون في السراي وحضروا لتدريب الأنصار على السلام ، وذكر كذلك بأنه خلال مقاطعة السيد الرئيس عرفهم بأسمائهم ومن ضمنهم المتهم بابكر العوض وكانوا يذهبون لمخزن السلاح للهادي يس . وذكر بأن هذا المتهم أحد الذين كانوا في العربة التي قامت لنسف عربة العميد ابوالدهب، وأنه كان مسئولاً من منطقة طيبة، وذكر بأن المتهم ومعه آخرين حضروا للمستشفى وهم يحملون المسدسات وأبلغوا المصابين تحيات الامام ، ولقد أيد أقوال هذا الشاهد أمام مجلسكم الموقر شاهد الاتهام التاسع الهادى يس الذى ذكر بأن الامام حضر للمخزن بعد وصول كميات السلاح وقال له بأن هناك ضباط جايين من الحبشه لتدريب الشباب وبعد يومين حضر محمد صالح عمر وجماعته بما فيهم هذا المتهم وبدأوا في نظافة السلاح وتدريب الناس نظرياً وأن الاخوان اقترحوا حفر الدروة لضرب النار ، وعندما سمعنا بزيارة الرئيس نميرى حضر الى المخزن الامام ومحمد صالح عمر ومهدى ابراهيم وخالد محمد ابراهيم وعبدالرحمن عمر وعزالدين الشيخ والمتهم بابكر العوض وجهزوا الأسلحة والذخيرة ليكونوا في حالة استعداد واستعمال القوة اذا أصر الرئيس على دخول الجزيرة أبا بالقوة ، كما ذكر الشاهد بأن المتهم أحد الذين أخرجوا الأسلحة من المخزن يوم الخميس وأنه أحد الذين كانوا في اللاندروفر التي انقلبت ، وذكر أنه بعد انقلاب اللاندروفر ذهب للمخزن فوجد المتهم ومعه آخرون يوزعون الأسلحة على الأنصار والمواقع وكان المتهم مسئولاً من موقعة طيبة ، وذكر الشاهد بأنه ذهب لطيبة يوم الثلاثاء وقابل المتهم هناك وطلب منه تسليم السلاح ، وذكر الشاهد أمام مجلسكم الموقر بأن المتهم أحد الذين ذهبوا للدروة وضربوا النار ، كل هذه الأقوال تؤيد وتعزز وتعضد أقوال شاهد الاتهام الثامن وأقوال كليهما يؤيدها الاعتراف القضائي للمتهم نفسه ، إن المتهم يقول بأن شاهدي الاتهام الثامن والتاسع شركاء في الجريمة ويطلب عدم الأخذ بأقوالهما ولكننا نرى غير ذلك لأننا نعتبر أن شهادتهما تختلف عن شهادة الشريك الأصلى ليعطى أقواله . وأعطيت الفرصة لاستجوابهم ثم أن منحهما العفو يجعلهما شاهدين كفئين للاتهام . tender of pardon وبما أن منع العنو

THERE ARE VARIOUS DEVICES BY WHICH THE PROSECUTION MAY RENDER A CO-PRISONER COMPETENT AND COMPELLABLE ON ITS BEHALF.EACH OF THEM HAS THE EFFECT OF MAKING THE WITNESS CEASE TO BE A CO-PRISONER WITHIN THE ABOVE DEFINITION. A NOLLE PROSEQUI MAY BE FILED WITH REFRENCE TO HIS CASE, IT MAY BE STATED THAT NO EVIDENCE WILL BE OFFERED AGAINST HIM WHEN HE WILL BE ACQUITTED, AN ORDER FOR SEPERATE TRIAL MAY BE OBTAINED OR HE MAY PLEAD GUILTY.

## (CROSS ON EVIDENCE third Ed P

وبما أن Tender of Pardon and nolli prosequi يتساويان في الأثر فاننا نرى أن هذين الشاهدين كفؤين لتقديم شهادتهما ولا تكون أقوالهما في درجة أقوال الشخص الذي يعطى أقواله كمتهم فقط أمام المحكمة إذ أن شهادتهما أقرى ومقبولة أمام أية محكمة ولذلك فان الضجة التي يثيرها المتهمون حول شهادتيهما لا تخدم غرضاً كبيراً من الناحية القانونية والقصد من هذه الضجة معروف لدينا ولدى مجلسكم الموقر وللمتهمين أنفسهم.

#### (٤) المتهم رقم ( ٨٧) عبدالمطلب بابكر خوجلي

تم القبض على هذا المتهم بالكرمك مع الهادى عبدالرحمن ورفقاؤه من المشتركين في مؤامرة الجزيرة أبا وذلك بتاريخ ١ ابريل ١٩٧٠ وكان في طريق هربه متسللاً من السودان الى الحبشه بعد أن تمكن من الهرب من

الجزيرة أبا أثناء ما كان القتال مستمراً.

تم استجواب هذا المتهم بواسطة شاهد الاتهام السادس القومندان عبدالله حسن سالم بالصفحات ٢٤ الى ٢٩ بيومية التحرى الملف (٥) وقد أنكر حضوره للسودان عن طريق اثيوبيا من السعودية بل قال أنه حضر عن طريق بورتسودان للجزيرة أبا بحثاً عن عمل وذلك لصلة قرابته للهادى عبدالرحمن ، كما أنكر أنه قابل محمد صالح عمر بالجزيرة أبا واستطرد قائلاً أنه قابل المتهمين رقم ( ٨٦) عزالدين الشيخ و ( ٢٩) بابكر العوض عن طريق الصدفة بالجزيرة أبا ، كما نفى معرفته بالمؤامرة أو مدبريها أو حمله للسلاح النارى أو تدريب الأنصار .

لقد أدلى هذا المتهم باعتراف قضائي أمام القاضي السيد بسيوني بتاريخ ١٠ ابريل ١٩٧٠ وقد ذكر أنه حضر من السعودية عن طريق بورتسودان لأبا لمقابلة الامام الهادي ليجد له عملاً بالدائرة لصلته به وأنه بعد سبعة أيام من وصوله قامت الحوادث وأصيب بشظية في كتفه ، وأضاف أنه في اليوم الثالث للحوادث قابله المتهم رقم ( ٨٦ ) عزالدين الشيخ وقال له نحن طالعين وانت ما بتقدر تقعد لوحدك وحالتك صعبة أحسن تمشى معانا تتعالج ، وافق المتهم وخرج من الجزيرة أبا وتم القبض عليه في الكرمك . نأتي سيدى الرئيس الي ما جاء في أقوال شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد أمام مجلسكم

الموقر ضد هذا المتهم.

قال الشاهد الامام قال ليه في ضباط جو من السعودية وهم أخوانا دول محمد صالح وجماعته وذلك لتدريب الأنصار على السلاح وعرف الشاهد أنهم ينزلون بالسراي ، وأضاف الشاهد أيضاً أنه عرف أسماءهم خلال مقاطعة الأنصار لزيارة السيد الرئيس لمناطق النيل الأبيض وكان من بينهم المتهم عبدالمطلب وقال الشاهد أنهم كانوا يذهبون لمخزن السلاح للهادى يس وأنه ليس هنالك أغراب غيرهم ، جاء في أقوال الشاهد أيضاً أنه بعد خروج العميد ابوالدهب من الامام حضر محمد صالح عمر وعزالدين الشيخ وهذا المتهم وقالوا للامام دى خدعه وديل لقوا نفسهم محاصرين وحاولوا يتخلصوا ، أضاف الشاهد أن محمد صالح عمر وعزالدين الشيخ وهذا المتهم ذهبوا لمخزن السلاح وأخرجوا مدافع رفقوها في لورى ثم ركبوا في عربة لاندروفر قادها لهم الهادي يس وكانوا في طريقهم الى الجاسر لينسفوا ناس ابوالدهب ولكن اللاندروفر انقلب بهم قبل أن يحصلوا الضباط ، ورد أيضاً في أقوال الشاهد أن محمد صالح عمر وجماعته ومن بينهم المتهم قد قاموا بفتح مخزن السلاح بعد عودتهم من الجاسر ووزعوا السلاح على الأنصار حسب المواقع وأن هذا المتهم أوكلت اليه مسئولية حراسة السراي التى رفعت فوقها ستة مدافع مضادة للطائرات ، كما جاء أيضاً في أقوال هذا الشاهد بأن محمد صالح والمتهم عبدالمطلب قد استلما المدافع والذخيرة التى استولى عليها الأنصار من القوات وأدخلوها للمخزن ثم قاموا بتوزيعها على المواقع في وقت لاحق، أضاف الشاهد أيضاً بأن هجين على احمد شاهد الاتهام رقم (١٦) قد أعتقل وسُلم للمتهم عبد المطلب بابكر.

والآن سيدى الرئيس ، نورد ما قاله شاهد الاتهام التاسع الهادى يس أمام محكمتكم الموقرة ضد هذا المتهم.

قال الشاهد بعد وصول كميات من السلاح حضر الامام لمخزن السلاح وقال " في ضباط جايين من الحبشه لتدريب الشباب " ويضيف الشاهد أنه بعد يومين حضر محمد صالح عمر ومهدى ابراهيم وعزالدين الشيخ والمتهم عبدالمطلب بابكر وبدأوا في نظافة السلاح ثم تدريب الناس على السلاح نظرياً موضحين طريقة فتحه واستعماله وطريقة التعبئة ، كما أنهم اقترحوا حفر دروة ضرب النار ، وأن الدروة قد حُفرت بالفعل وأوصل لها الدينمو لإضاءتها ، وأضاف الشاهد بأن التدريب في الدروة كان مستعراً حتى سماع زيارة السيد الرئيس نميري ، جاء أيضاً في أقوال هذا الشاهد بأنه كان في السوق يوم الخميس ٢٦

مارس ١٩٧٠ وسمع أن الجيش وصل الجاسر وأنه ذهب للسراي وجد محمد صالح عبر وآخرين من بينهم المتهم عبدالمطلب قد فتحوا مخزن السلاح وأخرجوا صناديق ذخيرة ومدافع وضعوها في لاندروفر وطلب منه قيادة العربة الى الجاسر للماق بالعميد ابوالدهب لنسفه وأضاف أنه قاد اللاندروفر حسب التعليمات ولكن العربة انقلبت في الطريق وأصيب بجرح في جبهته ، أضاف الشاهد أنه بعد أن تم اسعافه بالمستشفى عاد الى السراى وجد الامام ومحمد صالح عمر وعزالدين الشيخ ومهدى ابراهيم وبابكر العوض وآخرين وفتحوا مخزن السلام ووزعوا الأسلحة على الأنصار حسب المواقع وقد كان المتهم عبدالمطلب مسئولاً عن السراي وكان يحمل مدفع تومى قن ، جاء في أقوال الشاهد أيضاً أن محمد صالح عمر وخالد محمد آبراهيم قاما باعتقال ناظر المدرسة هجين على احمد شاهد الاتهام رقم (١٦) وأنه فعلاً قام باعتقاله ولما عاد به الى السراي وجد عزالدين الشيخ ومحمد صالح عمر والمتهم عبدالمطلب وأنه قد أمر بواسطتهم أن يدخل هجين على احمد في حجرة ، ويضيف أنه نفذ الأوامر وأن المتهم عبدالمطلب تولى أمر هجين على احمد فيما بعد ، كما قال الشاهد أن المتهم عبدالمطلب كان ضمن الأشخاص الذين حضروا لدروة ضرب النار مع الامام وصلاح عبدالسلام ومحمد صالح عمر وبابكر العوض وعزالدين الشيخ.

ننتقل الآن سيدى الرئيس الى ما جاء فى أقوال شاهد الاتهام رقم ( ١٦) هجين على احمد أمام مجلسكم الموقر ضد المتهم عبد المطلب بابكر ، قال يوم الاحد ٢٩ مارس ١٩٧٠ حضر عشرة أشخاص من الأنصار يحملون مدافع رشاشه واعتقلونى فيما بعد عرفت منهم الهادئ يس ، كتفونى وقادونى للسراي باللاندروفر ، اتهمونى بأنه لدي جهاز لاسلكى وجاسوس ، وجدت محمد صالح عمر فى السراي فوق وأشر على ، فى السراي أعتقلت داخل حجرة ، حضر له المتهم عبدالمطلب وكان يحمل مدفع وحقق معه وعذبه ، وكان مع هجين معتقلين آخرين ، مكث يوم الاحد وصباح الاثنين بدون أكل وشراب ، يوم الاثنين كان ضرب شديد وبالليل حضر له الهادى وأطلق سراحه .

نورد أيضاً يا سيدى الرئيس ما قاله شاهد الاتهام رقم ( ٢٧ ) سيد احمد الشيخ أمام مجلسكم الموقر ضد المتهم عبدالمطلب بابكر ، قال الشاهد بعد خروج العميد ابوالدهب من الامام الهادى تبعتهم عربة لاندروفر وأنه شاهد العربة انقلبت بالقرب من منطقة الحدادين ووقتها كان يقف بالقرب من سلك المستشفى ، أضاف أنه أخذ عربة الاسعاف وذهب لمكان الحادث لإسعاف المصابين الذين كان من بينهم محمد صالح عمر ومهدى ابراهيم والمتهم عبدالمطلب بابكر ، كما ذكر بأنه شاهد صناديق وأسلحة ملقاة على الأرض ، وأضاف الشاهد بأن الهادى يس رفض أن يذهب معه للمستشفى للعلاج ولكنه حضر في وقت لاحق بصحبة إبن الهادى عبدالرحمن حيث تم إسعافه ، كما جاء في أقوال الشاهد أيضاً أنه في يوم السبت ظهراً شاهد المتهم عبدالمطلب يتكلم مع جماعه في الفسحه ما بين الجامع والسراي وكانوا جميعاً يحملون للسلام وهم داخل العربات .

تحرى يا سيدى الرئيس مع المتهم شاهد الاتهام رقم (٥) الضابط عبدالغنى

كمبال ، ولقد قدم هذا الشاهد لمجلسكم الموقر المستند رقم ( ٨٦ ) والذي يتضح منه أن المتهم كان كاذباً عندما ذكر في الأقوال التي أدلى بها لشاهد الاتهام رقم ( ٦ ) القومندان عبدالله حسن سالم بأنه حضر من السعودية عن طريق بورتسودان ، كما قدم الشاهد أيضاً المستند رقم ( ٨٧ ) وهو أورنيك حكيم يوضح أن المتهم عبدالمطلب قد أصيب بطلق نارى أثناء الحوادث .

سيدى الرئيس ،

أخر شاهد بالنسبة لهذا المتهم هو شاهد الاتهام رقم ( ٧ ) مختار طلحه ملاحظ بوليس الكرمك وأمام مجلسكم الموقر شرح ظروف القبض الخاصة بالمتهمين الذين تم القبض عليهم بالكرمك ومن بينهم المتهم عبدالمطلب بابكر ، كما أوضح الأسلحة الى وُجدت بطرف المتهمين ، كما قدم المستندات ٥١ و٤ التى عثر عليها بحوزة الهادى عبدالرحمن ، وأخيراً قدم خريطة لمكان الحادث مستند محكمه ( ٩٧ ) .

ننتقل يا سيدى الرئيس الى ما جاء فى أقوال المتهم رقم ( ٦ ) اسحق عبدالرحمن قمر بخصوص المتهم عبدالمطلب والتى دونها المتحرى شاهد الاتهام رقم ( ٥ ) الضابط عبدالغنى كمبال باليومية ٤ ( ب ) صفحة ٢٤٤ و٢١٤ والتى جاء فيها أن المتهم اسحق عبدالرحمن قد تعرف على المتهم عبدالمطلب فى طابور الشخصية ، وأضاف أن عبدالمطلب بابكر كان ضمن الجماعة الثلاثة الذين أحضرهم من الحدود بالكرمك الى الجزيرة أبا بناءاً على تعليمات المدعو عثمان الذى كان يسكن مع محمد صالح عمر بالسراي ، على تعليمات المدعق عبدالرحمن قمر أيضاً بأنه رأى المتهم عبدالمطلب بابكر على الجاسر وقد شاهده وهو يحمل مُخلايه كاكى لم يستطع تحديد ما بها ، أيضاً أورد المتهم اسحق للمتحرى بأنه أخذ المتهم عبدالمطلب بابكر ومهدى ابراهيم أثناء الضرب فى مساء الجمعة ٢٧ لجبهة البحر حيث قاما بالمرور على الأنصار المعسكرين هناك .

سيدى الرئيس،

لقد جاء في أقوال المتهم رقم ( ٢٩ ) بابكر العوض والمسجلة قضائياً بأن المتهم عبدالمطلب بابكر حضر معه من السعودية ثم الحبشه ثم الجزيرة أبا لنفس الفرض الذي حضر من أجله وهو محاربة الوضع الحالى وذلك بإيعاز من محمد صالح عمر وأن المتهم عبدالمطلب بابكر كان معه بالمعسكر بالحبشه حيث تدرب على الأسلحة النارية هناك ثم تسللوا للسودان والى الجزيرة أبا ، وأضاف أنهما سكنا سوياً في السراي مع محمد صالح عمر وبقية الاخوان ، هذا وقد جاء بالمستند ( ٥٠ ) محكمه وهو خطاب من محمد صالح عمر للهادى عبدالرحمن يشير الى وصول ثلاثة من الاخوان المسلمين مع المتهم رقم ( ١ ) السواق اسحق عبدالرحمن قمر .

سيدى الرئيس،

لقد أقر عبدالمطلب أمام محكمتكم الموقرة بالاعتراف الذى سجله له شاهد الاتهام السادس القومندان عبدالله حسن سالم ، وهذا الاعتراف الذى أقر به لا يحمل بين طياته إلا نكراناً لكل البينات التى وردت على لسان الاثبات وكذلك المستندات .

سيدى الرئيس،

لقد أوردنا في بدايه مرافعتنا عن المتهم وزملاؤه النقاط القانونية التي تمسهم جميعاً وبقى لنا أن نرد على بعض النقاط الخاصة بهذا المتهم: ولا - يقول المتهم في أقواله التي سجلت قضائياً بأنه حضر للجزيرة أبا باحثاً عن عمل بطرف الهادي عبدالرحمن ، فهل يعقل يا سيدي الرئيس أن يحضر شخص من السعودية التي يهاجر اليها السودانيون طلباً للعمل ؟ وهل يعقل أن يحضر شخص ليبحث عن عمل في الجزيرة أبا ؟ وهذا ما لا يستطيع كائناً من كان أن يصدقه فلماذا لم يذهب الى أهله في امدرمان للتحية خاصة وهو قد غاب عنهم مدة طويلة ؟ وما العمل الذي كان يبحث عنه في الجزيرة أبا ؟ هل هناك مصانع ؟ هل هناك وزارات ؟ هل هناك منطقة عمل ؟ أنه لعمري كذب وإفتراء وعدم احترام لعقول الناس ما يقوله هذا المتهم . ثم أنه يقول بأنه حضر عن طريق بورتسودان وهذا ما نفاه الاتهام ولم يستطع المتهم يقول بأنه حضر عن طريق بورتسودان ، إثباته ، لقد أثبتنا أمامكم بأن هذا المتهم لم يحضر عن طريق بورتسودان ، المهم الا اذا كان بحاراً في أحدى السفن وإستطاع التسلل من الميناء دون المرور على الجوازات ، وهذا مالم يستطع المتهم المباته أمام مجلسكم الموقر المرور على الجوازات ، وهذا مالم يستطع المتهم اثباته أمام مجلسكم الموقر

ثانياً - ينكر المتهم واقعة اعتقاله لشاهد الاتهام هجين على احمد ويدافع عن نفسه بحجج واهية ولكن ثبت أمام مجلسكم الموقر من شهادة هجين نفسه أنه أعتقل وأستجوب بواسطة المتهم ، وأما قول المتهم بأن الفاتح ابراهيم السيد والهادي يس كانا حاضرين حسب أقوالهما عن استجوابه لشاهد الاتهام هجين ، فنود أن نؤكد هنا أن الشاهدين لم يذكرا أنهما كانا مع المتهم ساعة أقوال ذلك الشاهد الذي لا نشك في صحة أقواله ، ان هذا الشاهد لا تربطه علاقة بالمتهم ولا بالاتهام ولقد حضر طائعاً مختاراً في بداية التحري وأدلى بنفس الأقوال وحضر أمام المحكمة وأعاد أقواله على اليمين ، ويقيني أن مجلسكم الموقر مقتنع تماماً بصحة أقواله ، ولذلك فلا أود الخوض كثيراً في مدى صحة أقواله ، وأما قول المتهم بأن سؤاله للشاهد لم يكن استجواباً مدى صحة أقواله ، وأما قول المتهم بأن سؤاله للشاهد لم يكن استجواباً وإنما كان بواقع حب الاستطلاع فهذا أمر مردود لأنه لا يتصور عقلاً أن يكون المتهم في تلك الظروف وداخل حجرة مقفولة ومعه ورقة وقلم يستجوب المتهم بدافع حب الاستطلاع ، ان هذا لكذب وإفتراء ونفاق لا يجوز أن يتحلى به شخص يدعى بأنه يدعو للاسلام ، وليعلم المتهم أن تعذيبه لذلك الشخص البرىء والتهم التي وجهها اليه سيحاسبه الله عليها يوم لا يكون هناك البرىء والتهم التي وجهها اليه سيحاسبه الله عليها يوم لا يكون هناك البرىء والتهم التي وجهها اليه سيحاسبه الله عليها يوم لا يكون هناك

صديق يعرف طرق الالتواء القانونية .

ويقول المتهم في حادث اعتقال الشاهد هجين أنه اذا افترضنا جدلاً وقوع هذا الحادث فان ذلك لا يشكل جزءاً من الاتهام وهو اثارة الحرب ضد الحكومة أو العمل العدائي ضد الثورة وانما أمر منفصل تماماً وليس مجاله هنا أمام مجلسكم الموقر ، ويود الاتهام أن يؤكد بأن ذلك لن يفترض جدلاً فهو حادث معروف لدى جميع المواطنين في منطقة طيبة وحادثة وقعت بالفعل وبالطريقة التى رواها بها الشاهد هجين وتكون حلقة مرتبطة تعام الارتباط بالحوادث التى وقعت في الجزيرة أبا ، أيريد المتهم أن يقول بأن وجوده في السراي واعتقاله للابرياء في تلك الظروف بحجة أنهم جواسيس للحكومة وتعذيبهم ومحاولة معرفة أسرار الحكومة لتساعدهم في محاربتها ، أيريد أن يقول أن كل هذا غير مرتبط بالحوادث ، وانه والله لأمر غريب ، وما الذي يعتبره المتهم إثارة حرب أو عمل عدائي ضد الثورة ، الاستيلاء على الخرطوم كما كانوا يتوهمون أم القضاء على قوات الأمن كما كانوا يحلمون ، أما ما يثيره المتهم عن سبب خروجه من الجزيرة أبا ومن أن الظروف كانت ظروف غزو عسكري لا يأمن معه الشخص على حياته اذا بقي في الجزيرة أبا أو قريباً منها أو ربما في أي مكان يسهل معه العثور عليه فهذا دفاع لا أساس له ... أولاً لم تكن الظروف ظروف غزو عسكري انما كانت هناك عملية لاستتباب الأمن في جزء من هذا الوطن ولم يكن هناك خوف على حياة أحد فان أحداً لم يمت بعد وقف اطلاق النار ولم تبحث السلطات عن الابرياء في أي مكان ، ولكن المتهم كان يعرف نفسه تماماً وكان يعلم أن مدبرى المؤامرة لابد وأن يقدموا لمحاكمة عادلة ولذلك هرب من المعركة عندما اقتنع بفشلها وحاول اللجوء الى التسلل والهروب.

سيدى الرئيس،

من كل هذه الوقائع نأتى الى القول بأنه قد ثبت أمام مجلسكم الموقر اشتراك هذا المتهم فى الحرب التى أثيرت ضد الدولة وثبت أنه كان أحد اركانها وانطبقت كل عناصر الجريمة على افعاله .

#### ( ٥ ) المتهم رقم ( ٤٢ ) محمد محمد الصادق الكاروري

قبضه بالكرمك شاهد الاتهام ملاحظ البوليس مختار طلحه ووجد بحوزته مسدساً حسبما جاء فى شهادته التى أدلى بها أمام مجلسكم الموقر ، استجوب بواسطة شاهد الاتهام الخامس القومندان عبدالله حسن سالم فاعترف بأنه هرب للجزيرة أبا بعد الحوادث خوفاً من القاء القبض عليه فى الخرطوم وسكن هناك فى قصر الهادى عبدالرحمن ، كما اعترف بأنه حضر الحوادث . وكان موجوداً بالسراي يوم الخميس ٢٦ مارس ١٩٧٠ مع الامام وشاهد توزيع السلاح واستلم مسدس لنفسه وأنه أيضاً كان موجوداً فى الجزيرة أبا كل أيام

الحوادث وهرب مع الامام في نهاية المعركة ، اعترف بأنه كان يلتقي بمحمد صالح عمر ومهدى ابراهيم والمتهمين بابكر العوض وعزالدين الشيخ وعبدالمطلب خوجلي وكان يسكن معهم في السراي، وقد سجل اعترافاً قضائياً بذلك في الملف (٥) الصفحات ٦١ / ٦٤، أعيد استجوابه في العلف (أ) بواسطة شاهد الاتهام الرابع ابوبكر عباس فأكد ما قاله في الملف (٥) وأضاف بأنه كان يجتمع مع المتهم الهارب محمد صالح عمر وكانوا يتناقشون في الوضع السياسي وأنه لابد من عزل الشيوعيين ويقول بأن المتهم عزالدين الشيخ أخبره بأنهم حضروا للسودان لكشف الشيوعيين ، يعترف كذلك بمقابلته للمتهم احمد عبدالله حامد في أبا عندما كأن يهم بالخروج في طريقه الى مشروعه الزراعي بالروصيرص ، وفي رأى الاتهام أن المتهم الكاروري هو الذي نقل خبر قيام المتهم احمد عبدالله حامد للمتهم محمد صالح عمر مما حدا بالأخير لكتابة المستند رقم (٥٤) الذي سبق أن قدمه لمحكمتكم الموقرة شاهد الاتهام الرابع وشهد بصحة العثور عليه في قصر الهادى بأبا شاهد الاتهام رقم (٣١) الحكمدار كمال حسن احمد والذي طلب فيه محمد صالح عمر أن يؤخر المتهم احمد عبدالله حامد للاستفادة من خبرته ، ويعترف المتهم أيضاً أنه كان مع الهادي عبدالرحمن بجنينة طيبة طيلة زيارة مساعد البوليس للنيل الأزرق ومقابلته للامام وقد حضر أمام محكمتكم الموقرة شاهد الاتهام رقم (١٥) ملاحظ البوليس محمد عبدالعزير وشرح لكم كيف أنهم قُوبلوا بمشاعر عدائية من جهة الأنصار الذين كانوا مسلحين مما اضطرهم لقطع الزيارة ، ولزيادة البينات ضد هذا المتهم قدم شاهد الاتهام المستند رقم ( ٦٩ ) وهو خطاب من الهادي عبدالرحمن الى هذا المتهم يقول له فيه أرجو الاطلاع على التقرير العرفق العرسل من عثمان عبدالقادر عبداللطيف ( المتهم ١٥٧ ) وإعادته لنا ونرجو الاجتماع في المساء مع بعض ، والتقرير المشار اليه هو مستند محكمه (٨١) وسبق أن قدمناه لمحكمتكم الموقرة عند ابرازنا ببيناتنا ضد المتهم رقم ( ١٥٧ ) عثمان عبدالقادر عبداللطيف وهو تقرير عن الحالة السياسية في الجزيرة أبا شاهد الاتهام رقم ( ٣١ ) الحكمدار كمال حسن احمد ، بالأضافة الى ذلك فقد قدمنا المستند ( ٧٠ ) محكمه و(ه) خطاب من محمد صالع عمر للهادى عبدالرحمن يطلب فيه الأول من الأخير تجهيز أشخاص يسافرون للشريف الهندى على أن يتم ذلك قبل سفر البتهم الكاروري لاعطائه رسالة للسيدة وصال ( وصال هذه زوجة

نأتى بعد ذلك يا سيدى الرئيس الى ما أدلى به شاهد الاتهام رقم ( ٨ ) الفاتح ابراهيم السيد أمام مجلسكم الموقر عن هذا المتهم ، قال محمد صالح عمر وجماعته فتحوا المخزن بعد رجوعهم من الجاسر ووزعوا السلاح على الأنصار حسب المواقع وصرفوا للناس كلهم مسدسات وأنا أدونى واحد ، كان معنا بالسراي الامام وبشرى السيد حامد وعبدالرحمن عمر والمتهم الكارورى وعبدالرحمن يعقوب الحلو وناس كتيرين ، أضاف أيضاً أن المتهم الكارورى اقترح على الامام أن يطلع من السراي عندما اشتد الضرب .

نأتى الآن الى شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادى يس والتى أدلى بها أمام

مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم ، قال الشاهد بعد وصول العربة المملؤة بالسلاح من مدافع وذخيرة والتى استولى عليها الأنصار من قوات الجيش خلال اشتباكات يوم الجمعة حضر الى المخزن كل من الامام والمتهم خالد محمد ابراهيم والمتهم عبدالرحمن النيل والمتهم الطاهر الفاضل محمود والمتهم الكارورى وكان كل واحد منهم يحمل مسدس فى جيبه ، المتهم الكارورى قال طالما الجيش قصدنا أحسن نودى مدفع لطيبة ، أضاف الشاهد أيضاً أن المتهم الكارورى اقترح مغادرة السراي عندما اشتد الضرب يوم السبت والذهاب الى منزل بشرى السيد حامد وقد تم ذلك .

سيدى الرئيس،

وزيادة فى تعزيز بيناتنا ضد المتهم الكارورى فنرجو أن نشير الى أنه أقر أمام مجلسكم بصحة الاعتراف القضائى الذى أدلى به أمام السيد القاضى بسيونى.

سيدى الرئيس،

هذه الوقائم التي ثبتت أمام مجلسكم الموقر ، والسؤال هو هل هذه الوقائع تعتبر إثارة للحرب أو شروعاً فيها أو تحريضاً عليها أو عملاً عدائياً ضد الثورة بمقتضى الأمر الجمهوري رقم ( ٢ ) ؟ اننا نقول نعم لأن هذه المستندات التى حاول المتهم بكل الطرق اثبات أنه لا يعلم عنها شيء تشير بوضوح الى أن هذا المتهم كان أحد المدبرين للمؤامرة ولقد أيد هذه المستندات شاهدي الاتهام الفاتح ابراهيم السيد والهادي يس ، يقول المتهم بأنه ذهب للجزيرة أبا في شهر يوليو ١٩٦٩ أي بعد الثورة بشهرين خوفاً من الاعتقال ، ولكننا نقول أنه ذهب للإنضمام للهادى عبدرالرحمن ومساعدته ونؤكد أن السلطات لو كانت لها النية في اعتقال هذا المتهم لاعتقلته في أول أيام الثورة أو بعدها خاصة وقد كان معروفاً لدى الجميع ولكن السلطات لم تفعل ذلك لا لعدم تمكنها من ذلك ولكن لأن المتهم لم يكن ذو شخصية سياسية بارزة تشكل خطورة على الثورة خاصة وهو من فلول الاخوان المسلمين الذين لا يستطيعون العمل في وقت الشدة ، ويقول المتهم بأنه استلم المسدس لأنه كان في موقف لا يحسد عليه ولكن هذا دفاع لا نرى أملاً في نجاحه ، فالمتهم دفع نفسه دفعاً الى استلام هذا المسدس وقد استلمه للاستعمال ونحن نرى أن استلامه للمسدس في تلك الظروف وتجواله مع الهادي عبدالرحمن شاهراً مسدسه تحريض للآخرين على ما كان وحتى ولو لم يفعل المتهم شيئاً معيناً ونحن قلنا في بداية مرافعتنا أن التحريض يستوى فيه أن يترتب عليه أثره أولاً والاثارة والتحريض والشروع كلها أعمال نص عليها في المادة (٩٦) كعمل واحد ، وحتى لو قام المتهم بذلك العمل تحت الضغط فان ذلك لا يعفيه من المسئولية الجنائية لأن جرائم القتل والجرائم ضد الدولة لا تدخل في نطاق الجرائم المعفاة العرتكبة تحت الضفط أو الاكراه ( راجع

راتنلال عند شرح المادة ١٤ من قانون العقوبات الهندى ) ويقول المتهم بأنه سلم المسدس طواعية واختياراً لبوليس الكرمك ولكن الاتهام يقول أن ذلك كان رغماً عن نفسه لأنه كان محاصراً برجال البوليس فى ذلك الوقت وأى رفض منه أو استعمال للمسدس كان يعنى نهايته وذلك ما لا يستطيع المتهم التفكير فيه ولو وجد الفرصة لما توانى فى استعماله والغدر برجال يحرسون حدود هذا الوطن ، يقول المتهم بأن الاتهام فشل فى اثبات أنه قام بأى فمل إيجابى معين يفهم منه من قريب أو بعيد أنه قد أثار الحرب ضد الحكومة أو حرض عليها أو شرع فيها ، ولا ندرى ماذا يريد المتهم أن يقول ؟ أكل هذه المستندات وأقوال شاهدى الاتهام الثامن والتاسع لا تشير الى اشتراكه أو تحريضه أو شروعه فى تلك الحرب أم أن المتهم يقصد بالحرب تنفيذ خطة الاستيلاء على الخرطوم ؟

سيدى الرئيس،

لا نود الإطالة في هذا لأننا على يقين بأن الجريمة التي ارتكبها المتهم واضحة وضوح الشمس ونترك الأمر لمجلسكم الموقر فهو الفيصل بيننا وبين الممتهم.

### (١) المتهم رقم (٢٥) صلاح عبدالسلام:

تحرى معه الملاحظ ابوبكر عباس شاهد الاتهام الرابع ، ورد في أقواله في الصفحات ١٥٥ الى ٥٦٨ في يومية التحري ( أَ ) في ملف رقم ( ١ ) أنه لم يشترك في المؤامرة وأنه كان يحاول تقريب وجهة النظر بين الحكومة والهادي عبدالرحمن ، أضاف في أقواله أنه ذهب مرة واحدة مع الهادي عبدالرحمن ومحمد صالح عمر الى دروة ضرب النار بالجزيرة أبا وحضر تمارين ضرب نار اشترك فيها مجموعة من الأنصار وأنه شخصياً اشترك في هذا التمرين ولم يبلغ سلطات الأمن في الخرطوم بهذه الأعمال التي كان يقوم بها الهادي عبدالرحمن من تدريب واستعداد ظناً منه أن هذا لا يرقى الى درجة تشكل خطورة ، واستطرد قائلاً بأنه هو الذي دعا الى تجميع كبار الأنصار في أبا في عيد الأضحى الماضى وعلل ذلك بأنه كان يحاول تخليص الهادى عبدالرحمن من قبضة الآخوان المسلمين ، وأضاف أيضاً أنه ذهب الى أبا بصحبة المتهم رقم ( ٥٣ ) احمد عبدالله حامد بتاريخ ٢١ مارس ١٩٧٠ لمقابلة الهادي عبدالرحمن بحجة اقناع الهادى عبدالرحمن بقبول زيارة الرئيس الى النيل الأبيض والجزيرة أبا ، سجل هذا العتهم اعترافاً قضائياً بذهابه الى دروة ضرب النار واشتراكه في تعرين ضرب النار ودعوته لكبار الأنصار وذلك في الصفحات ٧٦، الى ٧٨، في يومية التحري ( أ ) ملف رقم ( ١ ) ، أورد في أقوال شاهد الاتهام رقم ( ٨ ) الفاتح ابراهيم السيد للمتحرى بالصفحة ١٧٥ في يومية التحري ( أ ) ملف رقم ( ١ ) أن هذا الشاهد حضر اجتماعاً بين هذا المتهم والهادى عبدارحمن وكأن المتهم يشرح للهادى عبدالرحمن الموقف السياسى فى الخرطوم وكيف أن الحكومة قد فقدت السند الشعبى وأنه اثناء هذا الكلام حضر محمد صالح عمر ، والامام قال لهذا المتهم تعشى معاى الدروة ، على أن يكون ذلك فى صباح اليوم التالى للاجتماع ، وأضاف الشاهد أن الامام الهادى عبدالرحمن ومحمد صالح عمر وهذا المتهم ذهب ثلاثتهم الى مخزن السلاح دون أن يصحبهم الشاهد .

نورد في البينات ما ورد في أقوال الشاهد الهادي يس للمتحرى شاهد الاتهام الأول السيد ابوعفان والخاصة بهذا المتهم والتي جاء فيها أن الشاهد صحب الامام الهادي عبدالرحمن ومحمد صالح عمر وهذا المتهم وعزالدين الشيخ وبابكر العوض وحضروا جميعهم تمرين ضرب النار الذي كان يجريه الأنصار، ويضيف أن هذا المتهم اشترك في التمرين وضرب ثلاثة طلقات وأنه قام باصلاح بندقية معطلة بمساعدة محمد صالح عمر، واستطرد الشاهد في أقواله أن هذا المتهم اقترح على الامام الهادي عبدالرحمن ضرورة وقف تمارين ضرب النار قبل الثالثة صباحاً حتى لا يسمع الناس أصوات الطلقات النارية، ويضيف الشاهد أن هذا المتهم زار مخزن السلاح في صحبة الهادي عبدالرحمن.

الشاهد ان هذا العلهم راز محرن السرح هي هعبه الهداي المساهد أمام مجلسكم ورد في أقوال شاهد الاتهام رقم (٢١) قريب الله خليل سعد أمام مجلسكم الموقر بأنه يعرف هذا المتهم وأنه بعد اطلاق سراح هذا المتهم من الاعتقال التحفظي في ١٨ يناير ١٩٧٠ كان الامام الهادي عبدالرحمن قد أمره بالذهاب الى امدرمان واحضار هذا المتهم الى الجزيرة أبا ، وأورد الشاهد كلمات الهادي عبدالرحمن أمام مجلسكم وكانت الامام قال لى صلاح فكوه من الاعتقال وعايزك تمشي تجيبه للجزيرة أبا وأضاف الشاهد أنه قام بتنفيذ تعليمات الامام ، واستطرد الشاهد في أقواله أمام مجلسكم الموقر أنه يذكر كان قد أخذ الامام الهادي عبدالرحمن ومحمد صالح عمر وهذا المتهم واثنين كن قد أخذ الامام الهادي يبدي ورف ضرب النار حوالي الساعة خمسة صباحاً وأنه شاهد هناك الشاهد الهادي يس وكان يحمل بندقية أتوماتيكية ، وأضاف أنه ذهب مرة أخرى الى الدروة مع الامام قبل أن تخطط وتكتمل استعداداتها

ورد في أقوال الشاهد رقم ( ٢٢ ) أمام مجلسكم الموقر وهو الشاهد مقبول عبدالله مقبول الذي ذكر أنه بتاريخ ٢١ مارس ١٩٧٠ احضر هذا المتهم من امدرمان الى الجزيرة أبا وكان يصحب هذا المتهم رقم ( ٥٣ ) احمد عبدالله حامد وكان المتهم صلاح عبدالسلام قد طلب العربة من الفاضل محمد بشير الذي كان متواجداً بامدرمان آنذاك وكان يقود العربة التى اقلت المتهمين الشاهد مقبول عبدالله مقبول ، استطرد الشاهد في أقواله أمام المجلس أنه أخذ المتهمين بعربته الى الجزيرة أبا وأنزلهما في السراي بالجزيرة أبا وأنه عاد بالمتهم صلاح عبدالسلام الى امدرمان في نفس اليوم الساعة الرابعة

عهر. أدلى هذا المتهم باعتراف قضائى طائعاً مختاراً أمام القاضى جوزيف فرج جودة بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٧٠ بالصفحات ٢٧٦ الى ٥٧٩ فى يومية التحرى ( أ ) الملف ( ١ ) ورد فى اعترافه القضائى أنه بعد اطلاق سراحه من الاعتقال التحفظى قابل السيد فاروق حمدالله عن طريق صلاح عبدالماجد شاهد الدفاع

( ٢٤ ) وتمت المقابلة بمنزل السيد فاروق حمدالله وكان الفرض منها محاولة إيجاد عمل لهذا المتهم كما طلب المتهم أن تتاح له الفرصة للذهاب للجزيرة أبا لمقابلة الهادى عبدالرحمن وقد طلب المتهم أيضاً من السيد فاروق حمدالله أن يسمح له بزيارة السيد الصادق المهدى في المعتقل بشندي بعد زيارة الامام الهادى وأنه طلب هذا الطلب منذ الآن حتى لا يفسر خطأ اذا طلبه بعد رجوعه من الجزيرة أبا وقد وافق الوزير السابق مبدئياً وهو شاهد الدفاع رقم ( ٢٧ ) على الطلب على أن ينظر في طلبه لمقابلة السيد الصادق بعد رجوعه من الجزيرة أبا ، ورد في اعتراف المتهم أنه سافر للجزيرة أبا بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام لمقابلة شاهد الدفاع رقم ( ٢٧ ) وقابل الهادي عبدالرحمن وتناقش معه حول المهمة التي حضر من أجلها وهي تقريب وجهة النظر بين الحكومة والامام الهادى عبدالرحمن وأضاف أنه لم يتوصل الى نتائج إيجابية مع الامام الهادي في تقريب وجهة النظر ، ثم عاد المتهم الي الخرطوم وقابل شاهد الدفاع رقم ( ٢٧ ) وأبلغه ما دار بينه وبين الهادي في الجزيرة أبا وأوضع له أنه لم يتوصل الى نتائج مرضية مع الامام ولم يبد تجاوباً لأسباب أوضحها المتهم لشاهد الدفاع رقم ( ٢٧ ) وأبدى هذا المتهم بعض النقاط ربما تخفف من التوتر بين الحكومة والامام وتكون خطوة أولى نحو تقريب وجهات النظر وجاء في اعتراف المتهم أن الوزير السابق شاهد الاتهام رقم ( ٢٧ ) قد وعد ببحث الأمر مع السيد الرئيس عند عودته من الخارج ، واستطرد المتهم قائلاً أن الوزير وافق على طلبه لزيارة السيد الصادق المهدى وبالفعل سافر الى شندى لمقابلته والتفاوض معه ، وأضاف المتهم في اعترافه القضائي أيضاً أنه عند زيارته للامام بالجزيرة أبا كان قد وجده تحت تأثير الاخوان المسلمين واقترح عليه أن يدعو كبار الأنصار للاجتماع في الجزيرة أبا لاداء صلاة العيد بالجزيرة أبا فوافق الامام على ذلك وكان الغرض من هذا الاقتراح هوتخليص الامام من قبضة الاخوان المسلمين . استطرد هذا المتهم قائلاً أنه قبل سفره لمقابلة السيد الصادق المهدى كان قد التقى بالسيد عمر الحاج موسى شاهد الدفاع رقم ( ٢٨ ) وأوضع له ما دار بينه وبين الامام وشاهد الدفاع ( ٢٧ ) السيد فاروق حمدالله وأخطره أنه بصدد السفر الى شندى لمقابلة الصادق المهدى في المعتقل وأضاف المتهم أنه تسلم من شاهد الدفاع ( ٢٨ ) نقاط ومقترحات كان قد بعث بها السيد الصادق للحكومة علها تفيده في مناقشة الأمر معه والتوصل لنتائج بصددها . كما أضاف أنه بعد عودته من شندى لم يتمكن من السفر الى الجزيرة أبا بسبب وفاة أحد أقاربه وأنه في وقت لاحق سافر الى الجزيرة أبا وهو يحمل كلمات شكر من عائلته للامام الهادى الذى كان قد بعث لهم معزياً وتمكن من مقابلة الامام الهادي وشرح له ما دار بينه وبين الصادق المهدي ووعده الامام خيراً وأنه قضى الليل بالجزيرة أبا وفي صباح اليوم التالي حوالي الساعة الخامسة صباحاً حضر له شخص لا يعرفه وأبلغه بطلب الامام لمقابلته وذهب له ووجد محمد صالح عمر واثنين آخرين لا يعرفهم وتحدث له الامام وقال أنه يود أن يربى الأنصار تربية عسكرية وأريدك أن تذهب لترى التدريب ووافق هذا المتهم على اصطحاب الامام . ركب هذا المتهم العربة مع الامام ومحمد صالح

عمر والآخرين اللذين لا يعرفهم وسار مسافة ٢٥ دقيقة بالعربة ثم توقف الركب ، وأضاف المتهم أنه لاحظ " تُكل " وحوالي ٢٠ أو ٤٠ شخص ودخل الامام " التُكل " ودخل هذا المتهم وراءه ووجد خندقاً كبيراً فعرف أنه دروة ضرب نار ، وأضاف أن الامام تحدث لشخص لا يعرفه سائلاً ان كان الناس ماشين كويسين . فرد عليه ذلك الشخص بان الناس كويسين إلا أن هناك بعض الجبخانة لا تنفجر ، ويستطرد المتهم في اعترافه القضائي في أن الامام طلب منه معالجة هذا الوضع ومشى المتهم ووجد ثلاثة قطع بنادق وأخذ جبخانة ووضعها في بندقية فلم تنطلق الطلقة وأخرج الطلقة وجربها فى أحدى البندقيتين الأخرتين فانطلقت الطلقة وأخطر الامام أن العيب في البندقية وليست في الجبنانة وبعد ذلك خرج من الدروة مع الأمام ومرافقيه وعاد الي الجزيرة أبا ؛ استطرد المتهم قائلاً أنه شعر بعدم الارتياح لهذه العملية وسأل الامام وتمنى ألا تكون له الرغبة في القيام بأي عمل عدائي وأجابه الامام .. اطلاقاً ليست لديه النية في ذلك انما أراد فقط أن يربى الأنصار تربية عسكرية .. ثم سأل المتهم الهادى عن محمد صالح عمر والشخصين الآخرين فرد عليه الامام مشيراً أن هؤلاء مخلصين وثبتوا معه ولديهم فكرة عن التدريب ولهذا السبب ترك لهم هذه المهمة ، وأضاف المتهم في اعترافه القضائي أنه عاد الى الخرطوم وفي يوم من الأيام قابله المدعو حسين مامون وهو شاهد الدفاع رقم (١) في هذه القضية وأخطره أنه كان بالجزيرة أبا وأن الامام سمع بزيارة الرئيس لمنطقة النيل الأبيض وان الامام خطب في الأنصار لمقاومة زيارة الرئيس ، نقل المتهم هذه المعلومات لوزير الداخلية شاهد الدفاع رقم ( ٢٧ ) واقترح عليه إرجاء هذه الزيارة الى أن يذهب المتهم الى الجزيرة أبا ويتأكد من الموقف بنفسه ، سافر المتهم الى أبا ورجع الى الخرطوم حيث أعتقل يوم ٠٠ مارس ١٩٧٠ .

ولنؤيد أثبات تضيتنا ضد هذا المتهم فقد قدم شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابوبكر عباس المستند رقم ( ٥٠) وهو خطاب من المتهم محمد صالح عمر للهادى عبدالرحمن يقول فيه " بخصوص أماكن التدريب وأماكن الحراسة والمراقبة، كنت قد تحدثت مع الأخ الهادى على أن يقوم بجولة في أنحاء الجزيرة ولاسيما منطقة طيبة لاختيار الأماكن وخريطة الجزيرة ، ونرجو أن يصل الأخ صلاح قريباً لتحديد هذه المصائل ، كان التدريب أمس برشاش ثقيل وهنالك ضرورة لمراجعة الرشاشات جميعها للتأكد منها حيث اننا وجدنا أن بعضها يحتاع المراجعة بعد الاختبار " .

ان هذا المستند يا سيدى الرئيس وجده شاهد الاتهام رقم ( ١٣١ ) بسراي الهادى عبدالرحمن بالجزيرة أبا وقد شهد بذلك على اليمين أمام محكمتكم

المعودة . ننتقل بعد ذلك يا سيدى الرئيس الى الأقوال التى أدلى بها هذا المتهم المحكمتكم الموقرة ، فقد جاء فيها اقراره الكامل لاعترافه القضائى الذى سبق وأن أدلى به أمام القاضى جوزيف فرج ، وأرجو هنا أن أركز على بعض النقاط الهامة فى هذه الأقوال وهى أن المتهم ذكر بأن أول زيارة قام بها للجزيرة أبا كانت بصحبة فاروق البرير وشاهد الدفاع رقم ( ٢٥ ) الصادق عبدالله الفاضل ، كما أرجو أن أشير الى رد المتهم على بعض أسئلة المحكمة الموقرة ، فقد سُئل من جانبها ان كان قد طلب منه أن يقوم بالزيارة للجزيرة أبا ، فأجاب بأنه هو الذي بادر بالطلب بالسفر للجزيرة أبا وشندي وأنه من الأسباب التي دعته ليطلب ذلك هو علمه بان الامام كان تحت تأثير جماعة الاخوان وأنه فكر بأنه لا يمكن فك الحصار الا باستدعاء رجالات حزب الأمه لعقد اجتماع بالجزيرة أبا . المحكمة سألته عن نوع التأثير ، رد بان الامام قال ليه الناس المعاى ديل عارفين أساليب الشيوعيين ولم يذكر له أسماءهم والمتهم شعر بان هنالك ناس يأتمر الامام بأمرهم وأضاف المتهم أن الاخوان يسكنون سرياً في الجزيرة أبا بالسراي . محكمتكم الموقرة سألت المتهم ان كان قد شرح رأى الصادق المهدى للوزير السيد حمدالله الذي أعطاه الأذن بالسفر لشندى ، رد المتهم بلا لأنه يعرف طبع الامام ، ذكر المتهم في أقراله للمحكمة بأنه سأل الامام عن سبب حفر الدروة تحت الأرض ، فكان جواب الامام بان الجزيرة أبا بلدة ما منظمة وما مخططة والقرى فيها متبعثرة وتوجد حيوانات في الطرق . سألت المحكمة لماذا سأل الامام عن الدروة ، فأجاب المتهم أنه ما كان حاسس براحة خاصة مع وجود محمد صالع عمر والاثنين الآخرين . سألت المحكمة المتهم لماذا ذهب للدروة ، كان رده بأنه لا يمكن أن يرفض طلب الامام لأنه مربوط ببيعة ولا يمكن أن يعصى أمر الامام . سألت المحكمة أيضاً ان كان الامام لديه سلاح خاص ويذكر ان الامام عندما سافر في مرة من العرات الى مصر أخذ معه مسدسات لتصليحها هناك . سألت المحكمة أيضاً ألم يكن من الممكن تبليغ حادثة مشاهدته للدروة ، رد المتهم بأنه نسى الحادثة في وقتها ولم يذكرها ورأى أنها عادية . ذكر المتهم في أقواله أيضاً أن السبب الأساسي لدخوله في الوساطة هو إنتمائه وولائه لانصاريته ، أضاف أيضاً أن المتهم رقم ( ٥٢ ) احمد عبدالله حامد حضر له في المنزل وأن المتهم صلاح عبدالسلام طلب منه أن يرافقه للجزيرة أبا وكان ذلك يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ ظهراً ، وأستطرد المتهم صلاح قائلاً في أقواله بأنهما وصلا في نفس اليوم وقابلا الامام وأن المتهم احمد عبدالله اختلى بالامام حوالي أربعون دقيقة بعدها دخل الامام لحجرته ونادى المتهم صلاح عبدالسلام . هذا ياسيدى الرئيس عرضاً لما جاء في أقوال المتهم صلاح عبدالسلام أمام محكمتكم الموقرة ، بالأضافة الى أقواله فقد سردنا كل الوقائع التي تبرهن التهمة أمام مجلسكم الموقر.

سيدى الرئيس،

لقد كان هناك متهمان من بين هؤلاء المتهمين لهما خبرة سياسية أكثر من غيرهم ولهما من الدهاء والمكر مالا يملكه الآخرون وأحد هذين المتهمين هو المتهم صلاح عبدالسلام وأما الآخر فسنأتى اليه فى دوره ، لقد كان يرمى هذا المتهم الى تصفية الثورة تصفية سلمية وإلا فالعنف يأخذ طريقه ولذلك كان يسعى مدعياً الخير للثورة وللوطن ، وقد كانت نيته الإنقضاض على الثورة

بالرغم من أنه استطاع أن يوهم بعض كبار العسئولين بأنه يعمل لصالح الثورة وكان كالذى قال " قلوبنا مع على وسيوفنا مع معاوية " ان كل الأعمال التى قام بها هذا المتهم والتى أثبتناها أمام مجلسكم الموقر تدل دلالة واضحة أنه كان أحد الذين اشتركوا في إثارة هذه الحرب أو حرضوا عليها أو شرعوا فيها ، فقد أطلق سراحه ولم يتوانى لحظة فى الذهاب الى أنهادى عبدالرحمن الذى كان ينتظر اطلاق سراحه بفارغ الصبر لا شفقة عليه ولكن ليستفيد منه وليشترك معه فى مؤامرته الرجعية ، لقد أثبت شاهد الاتهام الحادى والعشرين قريب الله خليل أن الهادى عبدالرحمن أرسله لاحضار هذا المتهم فور اطلاق سراحه ، كما أثبت شاهد الاتهام الفاتح ابراهيم السيد أن المتهم قابل الامام وشجعه وحرضه على المضى فى إثارة الحرب ، كما أن شاهد الاتهام التاسع الهادى يس أكد بأن هذا المتهم أقترح على الامام أن يوقف الضرب قبل الصبح حتى لا يسمع الناس صوت الجبخانة ، كل هذه الوقائع سردناها لمجلسكم الموقر .

## سيدى الرئيس،

فلنأتى لنناقش بعض ما ورد فيه بالرغم من ايماننا التام أنه دفاع لابد وأن ينهار أما البينات التي قُدمت .

أُولاً - لا نود مناقشة المتهم فيما يختص بالأذن المطلوب تحت العادة ( ١٣١ ) من قانون الأجراءات الجنائية فذلك إستوفيناه حقه في مناقشتنا لدفاع

المتهمين عزالدين الشيخ وبابكر العوض وعبدالمطلب بابكر خوجلى . ثانياً - فيما أثاره المتهم عن المادة ٩٦ من قانون عقوبات السودان وبأنه لم يقم بعمل فى شهرى مارس وابريل فاننا نقول بأن التحريض والشروع يستويان فى الأثر مع اثارة الحرب طبقاً لنص المادة المذكورة ، ولقد ثبت أمام مجلسكم الموقر أن المتهم رأى كل الاستعدادات التى كانت تُجرى فى الجزيرة أبا وذهب الى الدروة مع الهادى عبدالرحمن ومحمد صالح عمر ورأى المدروة وضرب النار واقترح وقف الضرب قبل الصباح ، أفلا يعتبر كل ذلك تحريضاً واشتراكاً بالفعل ، ثم أن المستند رقم (٥) يبرهن بوضوح اشتراكه

ثالثاً - يقول المتهم بأن " صلاح " المذكور في المستند لا يرمز الى صلاح عبدالسلام الخليفة ، ولكن يا سيدى الرئيس قرائن الأحوال كلها تؤكد بأن صلاح الذي يقصده المتهم الهارب محمد صالح عمر هو صلاح عبدالسلام

للأسباب الآتية:
1 - لم يكن هناك شخص آخر له أهمية عند محمد صالح عمر والهادى ويعرف العسكرية غير صلاح عبدالسلام، ولم يكشف التحقيق الذى أجريناه والذى استمر أكثر من خمسة أشهر عن شخص يدعى صلاح غير صلاح عبدالسلام اللهم إلا شخص كان يعمل سواقاً لعائلة الامام يدعى صلاح احمد اسماعيل وبالطبع لا يمكن أن يكون هو المقصود وهو موجود في الجزيرة أبا بالأضافة الى أنه شاب صغير يعمل في حاشية الامام.

٢ - المتهم هو الذي زار الدروة مع الهادي ومحمد صالع عمر الذي ضرب النار وقام باصلاح البندقية وقد كان معروناً بل وشريكاً لمحمد صالح عمر . ٢ - كان المتهم يعمل ضابطاً في القوات المسلحة ويعرف العسكرية وطرق

الدفاع والهجوم.

٤ - كان يحضر للامام باستعرار بعد اطلاق سراحه ولا أحد سواه . رابعاً - أما فيما يختص بواقعة ذهابه لمكان ضرب النار فيقول المتهم أن الواقعة وردت على لسانه طائعاً مختاراً ، ونود أن نؤكد هنا أن هذا تحريف للحقائق ومحاضر مجلسكم الموقر تؤكد ذلك ، فقد سأل المتهم شاهد الاتهام الرابع ابوبكر عباس عند استجوابه ان كان قد أدلى بهذه الواقعة طائعاً مختاراً وكان رد الشاهد عليه أنه قالها بعد أن ذكرها له وسأله منها . ويقول المتهم بأن الامام الهادى كان يعتلك أسلحة وبعلم السلطات وبأن عضوين من أعضاء مجلس الثورة شاهدا ذلك السلاح في أيدى الأنصار ، ويقول بأن واقعة الدروة واقعة غير ذي أهمية ، ونحن نقول بأن السلطات لم تكن تعلم أن هناك أسلحة حديثة مدافع ميدان ومدافع مضادة للطائرات ومفرقعات وأسلحة أخرى إلا بعد دخول العميد ابوالدهب قبل وقوع الحادث بساعات وهذا ما ورد على لسان الرئيس نفسه في البيان الذي اذاعه على جماهير الشعب في مساء السبت الموافق ٢٨ مارس ١٩٧٠ وبأن عضوى مجلس الثورة لم يشاهدا تلك الأسلحة بل شاهدا بعض البنادق القديمة التي أظهرت لزر الرماد على العيون ، وأما قوله بأن الواقعة لم تكن ذي أهمية فهذا أسلوب شخص عاجز عن الدفاع ، وجود دروة لضرب النار محفورة تحت الأرض تبلغ طولها حوالي أربعين مترأ ووجود شبان على دفعات يتعرنون على ضرب النار تحت قيادة محمد صالح عمر والهادى شخصياً وببنادق حديثة سريعة الطلقات مع وجود جيش يُقدر بالآلاف لا يشكل واقعة ذات أهمية ؟ اذا ما الذي يشكل أهمية ؟ وجود مطارات حربية وسلاح طيران وبحرية .. أم ماذا ؟ ويقول المتهم أن ما يؤسف له أن يعتبر الادعاء علاقتي بالامام دليلاً من أدلة الادعاء .

### سيدى الرئيس،

نحن لم نقدم المتهم للمحاكمة بسبب علاقته بالامام الهادى وإلا كان في قفص الاتهام معه أفراد عائلة المهدى الذين تربطهم بالامام علاقة دم أقوى من المتهم ، انما قدمناه جزاءاً لما أقترفت يداه في حق هذا الوطن ، ولو كان المتهم يسعى كما يقول لحقن الدماء لأبلغ السلطات بما رآه من استعدادات ولأخمد الموضوع في مهده دون أن يتطور الى ما تطور اليه والذي يعلمه كل عضو من أعضاء مجلسكم الموقر.

يعترف المتهم أمام مجلسكم الموقر بأن الامام كان واقعاً تحت تأثير الاخوان المسلمين وبانه حاول جمع رجالات الأنصار لفك الحصار الذى فرضه الاخوان المسلمين حول الامام وقد اعترف بأنه رأى قائد الاخوان المسلمين يدرب الشباب على ضرب النار ، ما الذي يفهمه أي شخص سياسي من تلك العملية خاصة وان الاخوان المسلمين معروفين بعنفهم في تاريخ شرقنا المعاصر ، لقد عرف المتهم أن هناك شروع في حرب ضد الدولة ولا شك في ذلك وبدلاً من أن يحاول إيقاف ذلك إنضم اليه وأوهم السلطات أنه يسعى لتذليل العقبات بين الهادي والنظام الثورى ، لقد كان المتهم يحاول إيقاف البرامج التي تهاجم الطائفية وهذا ما اعترف به هو وهو يعلم أن الثورة أعلنت منذ اندلاعها عدائها السافر ومحاربتها للطائفية وحاول احضار الصادق المهدى الى الخرطوم وكان يرى من وراء ذلك رفع الروح المعنوية للأنصار ولكنه كان يغطى العملية كلها بغطاء أبيض مدعياً السلام وعدم الاصطدام ، لقد ذهب المتهم الى الهادى عبدالرحمن وقابل شاهدى الدفاع السابع والعشرون والثامن والعشرون ولكنه كان يرى من ذلك عدم الاصطدام بالقوات المسلحة في ولا الوقت لعلمه التام أن قواته في الجزيرة أبا لم يتم تدريبها الكامل بعد ولخل خندة في الجزيرة أبا لم يتم تدريبها الكامل بعد واخل خندة في الجزيرة أبا لم يتم تدريبها الكامل بعد واخل خندة في الجزيرة أبا .

لقد حاول المتهم إثارة الشكوك حول أقوال شاهدى الاتهام الثامن والتاسع ولكننا نرى أنه لم يفلح لأن اختلافات جزئية بسيطة لا تنفى أقوال الشهود جملة وتفصيلاً خاصة اذا كانت بعد وقوع الجريمة لمدة تقدر أكثر من سنة وهى

مدة كانية لمسح الكثير من عقل الشاهد .

لقد أحضر المتهم شهود نفى ولكنهم جميعاً لم يحذفوا شيئاً من الذى قدمه الاتهام، ولذلك لا نود الخوض فيما قالوه طالما أنه لا ينفى قضية الاتهام.

# ( ٧ ) المتهم رقم ( ٤٥ ) بشرى ابراهيم المهدى :

قبض على هذا المتهم بالكرمك وأدخل كمتهم في هذه القضية بتاريخ ٨ يونيو ١٩٧٠.

جاء فى أقوال شاهد الاتهام رقم ( Y ) مختار طلحه أنه قبض على هذا المتهم بالكرمك وأنه أدلى له بأقوال تشير الى إشتراكه فى ترحيل السلاح من اثيوبيا

تحرى معه ملاحظ البوليس شاهد الاتهام الرابع ابوبكر عباس فاعترف له بذهابه لاثيوبيا واحضاره لكميات من الأسلحة على دفعتين ولمقابلته للشريف الهندى هناك ، وقد سجل له اعترافاً قضائياً يوم ٨ يونيو ١٩٧٠ بكوستى على يد القاضى السيد صادق سلمان .

ويجدر بنا أن نذكر بعض النقاط الهامة التى جاءت فى الاعتراف ، ذكر المتهم ويجدر بنا أن نذكر بعض النقاط الهامة التى جاءت فى الاعتراف ، ذكر المتهم فى اعترافه أن الامام ارسل اليه شاهد الاتهام رقم ( ٣٠ ) عبدالله الضو محمد لمقابلته بالجزيرة أبا ، وأنه قد حضر بالفعل وقابل الامام الذى طلب منه قراءة الفاتحة لكى لا يكشف سره وأخبره بأنه لديه أسلحة فى الحبشه يطلب منه احضارها ، يستطرد المتهم فيقول أنه ذهب للحبشه واحضر السلاح وهناك قدر له أن يقابل الشريف الهندى وكما علم بأن المتهم رقم ( ١٠ ) حسن مختار الدومه قد سبقه واستلم دفعة من السلاح ، كما أضاف بأن الأسلحة التى احضرها نزلها بالسراي بحضور الامام .

هذا المتهم كان معروفاً لدى السلطات الاثيوبية وكان حلقة الوصل بين

الشريف وبين الهادى عبدالرحمن في الجزيرة أبا وهذا ما أثبتته المستندات التي عثر عليها في سراي الامام بالجزيرة أبا والتي قدمها لمحكمتكم الموقرة شاهد الاتهام رقم ( ٢١ ) الحكمدار كمال حسن احمد ، ويجدر بي هنا يا سيدى الرئيس أن أشير باختصار الى هذه المستندات وملخص لمحتوياتها .

- المستند رقم ( ١٤ ) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالح عمر للامام يستعجل فيها سفر هذا المتهم لاثيوبيا لشحن السلاح ويضيف أنه ربما كان من الصعب اقناع الاثيوبيين باعطائنا مهلة أخرى اذا لم يتم أي ترحيل في هذه المدة .

المستند رقم ( ٥٠ ) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالح عمر للامام يشير
 الى أن المتهم قد وصل مع مجموعة أكبر من السلاح ولكنهم لم يحملوا حتى
 الآن نسبة لأن الشريف الهندى قد سافر الى أديس أبابا مؤخراً.

- المستند رقم ( ٦٠ ) يشير الى طريقة تهريب السلاح فيقول محمد صالح عمر للامام يجب ألا تتأخر مجموعة المتهم على الجماعة وأن يذهبوا بمجرد. شحنة العربات.

- المستند رقم ( ٦١ ) يشير الى هذا المتهم وهو خطاب من محمد صالح عمر للامام يتحدث فيه عن شحن السلاح وعن الاخوان المسلمين .

- المستند رقم ( ۱۰ ) وهو عبارة عن خطاب من الشريف الهندى للامام الهادى يتحدث فيه عن ما هو مطلوب من هذا المتهم والمتهم رقم ( ۱۰ ) حسن مختار الدومه.

نأتى بعد ذلك يا سيدى الرئيس الى ما قاله شاهد الاتهام التاسع الهادى يس أمام محكمتكم الموقرة عن هذا المتهم بعد أن حلف اليمين ، قال : فى منتصف رمضان وصل لوريان أحدهما به صلاح والآخر قنا وأن الهادى عبدالرحمن والمتهم رقم ( ٧٨ ) محمد يونس حضرا عملية ادخال السلاح للمخزن ، وأن المتهم بشرى هو الذى حضر مع ألسلاح من الحبشه ، كما أضاف الهادى يس بأن المتهم كان قد احضر أيضاً الدفعة الثالثة من السلاح والتى احضرتها ثلاثة لوارى ، واستطرد قائلاً بأنه عندما احضر المتهم الدفعة الأولى من السلاح صلم معه خطابات للهادى من الشريف الهندى .

والآن يا سيدى الرئيس ننتقل لما قاله شاهد الاتهام رقم ( ٢٠ ) عبدالله الضو محمد أمام محكمتكم الموقرة عن هذا المتهم والذى ألخصه فى أنه قابل هذا المتهم بالامام وأن الامام طلب منه أن يحضر له الأسلحة من الحبشه عن طريق الجمال ، كما أن الامام وجهه بأن يريح هذا المتهم ويعطيه عناية خاصة خلال الفترة التى يتواجد بها داخل الجزيرة أبا .

وترجو أن نضيف هنا يا سيدى الرئيس أن هذا المتهم كان عضواً فى مجلس ريفى ابوحجار ووكيلاً للامام بالنسبة لقبيلة بنى عويضه وأنه كان يجمع الزكاة للامام الذى استخرج له رخصة بندقية رصاص وهذا حسبما جاء فى أقوال هذا المتهم للمتحرى .

كل هذه الوقائع والمستندات يا سيدى الرئيس تدل وتؤكد أن هذا المتهم كان

يقود مجموعة من الاعراب معظمهم كانوا في قفص الاتهام واطلق سراحهم للعفو الصادر من السيد الرئيس، وقام بترحيل معظم الأسلحة التي استعملها الهادي وأنصاره في حربهم ضد الدولة ولذلك فاننا نعتقد جازمين أنه مشتركاً فيها بل ولولاه لما استطاع الهادي عبدالرحمن وأنصاره التحضير لتلك الحرب ، أما ما قاله في دفاعه من أنه رجل أمي ولا يعرف شيئاً عن السباسة ولم يعرف أنه كان ينقل في سلاح فهذا دفاع مريض لأنه كان وكيلاً للامام وكان يحضر اليه في منزله في امدرمان وكان عضواً في مجلس ريفي ابوحجار وكان يعلم أنه ينقل في سلام سوف يستعمل ضد الحكومة والا فما معنى أداءه للقسم واخفائه السلام داخل الأشجار حتى تحضر العربات ، وما معنى إتباعه للطرق البعيدة عن أعين السلطات، وهل يستطيع المتهم أن يقول أن الشريف كان يحمل جماله بالسلاح دون قصد وهو يعرف الشريف معرفة حقة وقابله عدة مرات ، ولقد كان هذا المتهم معروفاً حتى لجهة الاختصاص في الأراضي الاثيوبية وكان يعرف حتى أسماء الاثيوبيين الذين اشتركوا في تحميل السلاح ، أما أقواله بأن اعترافه أخذ تحت الضغط والاكراه فهو كذب وإفتراء ورأى المتهم زملائه يقولون هذا فتبعهم وهو يعلم جيداً مدى الراحة التي وجدهافي المعتقل قبل وبعد تسجيل اعترافه.

سيدى الرئيس،

لقد كان هذا المتهم حلقة الوصل بين الهادى عبدالرحمن والشريف الهندى ولكنه إدعى البلاهة ظاناً منه أنه يستطيع أن يخدع مجلسكم الموقر ، أما بقية دفاعه فلا يحوى على شيء يذكر ونترك لمجلسكم الموقر إصدار حكم عادل بالنسبة له .

## المتهم ( ۸۸ ) عبدالرحمن محمد النيل

تحرى معه شاهد الاتهام الخامس الضابط عبدالغنى كمبال وسجل له أقوال بالصفحات 777 - 781 باليومية ( 3 ) (ب ) جاء فى أقواله أنه فى يوم الخميس 77 مايو 780 كان بالمقابر ثم ذهب للسراي للاستفسار عما كان يجرى هناك ، وأنه عند وصوله وجد أعداداً كبيرة من الأنصار فى حوش السراي ، وفى أعلى السراي يحملون أسلحة نارية ، وقد شاهد من بينهم المتهم رقم ( 78 ) محمد على يونس . أضاف فى أقواله أيضاً أنه فى يوم الثلاثاء 77 مايو 77 ذهب لمنزل الصادق السيد حامد ولم يجده ، وأنه تصادف أن تقابل فى نفس ذلك الوقت مع كل من المتهم رقم ( 78 ) محمد يونس والمتهم ( 78 ) خالد محمد ابراهيم اللذين أبديا له رغبتهما فى التسليم وقد انضم لهم فعلاً إلا أن المتهم لم يسجل اعترافاً بذلك .

القات المسيدى الرئيس ننتقل الى ما جاء فى أقوال الشاهد رقم ( ٨ ) الفاتح الراهيم السيد أمام مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم .

قال الشاهد " في يوم السبت شاهد محمد صالح عمر ومعه لورى وضع

فيه مدفع كبير ومشى بيه لطيبة وبعد شوية رجع محمد صالح فى لاندروفر ومعه المتهم عبدالرحمن محمد النيل وبعض الأنصار وشالوا ذخيرة مشوا بيها لجهة الغار".

أضاف هذا الشاهد بأنه بعد زيارة العميد ابوالدهب ذهب كل من الامام وعبدالرحمن يعقوب الحلو والمتهم عبدالرحمن النيل وعبدالرحمن عمر عبدالله والكارورى لمحزن السلاح واشرفوا على تقسيمه للأنصار . ذكر أيضاً هذا الشاهد أنه شاهد المتهم وهو يحضر جثث الموتى والجرحى للسراي وكان

معه المتهم رقم (٦) اسحق عبدالرحمن قمر.

نورد أيضاً ما جاء في شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادى يس أمام مجلسكم المرقر ضد هذا المتهم قال - " لما رجعت من المستشفى وجدت الامام ومحمد صالح عمر ومهدى ابراهيم وعزالدين الشيخ وعبدالمطلب وبابكر العوض وخالد محمد ابراهيم وعبدالرحمن عمر وهذا المتهم ومعهم مجموعة من الأنصار قد فتحوا مخزن السلاح ووزعوا الأسلحة على الناس "

أضاف الشاهد أنه عندما استولى الأنصار على عربة الجيش وبداخلها بعض الأسلحة أدخلت المخزن ، كان قد حضر لمحزن السلاح الامام والكارورى وخالد محمد ابراهيم والطاهر الفاضل محمود والمتهم وكان كل واحد منهم يحمل مسدس في جيبه ، وقد اقترحوا بأن تُوزع المدافع على المواقع ، أضاف الشاهد أيضاً أنه في يوم السبت حضر محمد صالح عمر والمتهم باللاندروفر وشالوا ذخيرة لتوزيعها على المواقع .

ننتقل الآن يا سيدى الرئيس لنورد ما قاله الشاهد رقم ( ٢٧ ) سيد احمد

الشيخ أمام مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم.

قال أنه ذهب لمنزل الطيب ابراهيم شاهد الدفاع رقم ( ٣٤ ) بحثاً عن الدكتور وهنالك شاهد المتهم رقم ( ٤١ ) والمتهم عبدالرحمن النيل يحملان مسدسات في أيديهم وأنهما وضعا المسدسات بحضوره على التربيزه.

هذا ونشير يا سيدى الرئيس الى البينات التى أوردناها عن المتهم رقم (١) اسحق عبدالرحمن قمر والتى تعزز بعض مع البينات التى أوردناها ضد

المتهم عبدالرحمن محمد النيل.

rian in image (17) control of the series of

٨٩ ) خالد محمد ابراهيم ومجلسكم الموقر يمكنه التأكد من ذلك ، وبالرغم من أن هذا المتهم لم يقم بكتابة هذا المستند إلا أن محتوياته تدل دلالة واضحة على اشتراكه في المؤامرة .

#### سيدى الرئيس،

حاول المتهم فى دفاعه أن يركز على ما جاء فى أقوال شهود دفاعه ، ونصن نود أن نؤكد أن شهوده الثلاثة كانوا متهمين فى هذه القضية ومكثوا بالاعتقال مع المتهم مدة من الزمن وخرجوا منه حاقدين على الثورة كلها ، ولذلك فاننا نظلب من مجلسكم الموقر عدم الأخذ بشهادتهم أو تؤخذ شهادتهم بجذر شديد ولابد أن تؤيد بأقوال شهود آخرين الأمر الذى لم يفعله المتهم ، أما شاهد دفاعه الرابع محمد يوسف مدير مشروعه فهى شهادة لا يشك أحد فى أنها شهادة كانبة لأنه لا يستطيع بأى شكل من الاشكال أن يقول أن المتهم لم يكن له نشاط سياسى لأنه لم يكن يسكن معه فى منزله ولم يكن معه طيلة الوقت والعمل بالسياسة لا يعنى بالضرورة ترك العمل الذى يعيش منه ، بالأضافة الى أن المتهم مخدمه وبراءته تهمه فى المقام الأول حتى لا يتأثر مستقبله كمدير المشروع بادانة المتهم .

لقد قال المتهم أن شهادة سيد احمد الشيخ كاذبة ولا ندرى على ماذا اعتمد فى ذلك إلا اذا كان قد اعتمد على شهادة دفاعه الذى كان مهتماً فى نفى أقوال ذلك الساهد ، عندما تتناقض أقوال شاهدى دفاع واتهام فللمحكمة وفى هذه الحالة فلمجلسكم الموقر الحكم على أحدهما بالكذب بعد تقييم الشاهدين ودوافعه ، وبالرغم من اننا نترك لمجلسكم الموقر إلا اننا نود أن نضيف أن شاهد الاتهام لم تكن تربطه صلة بالمتهم ولا توجد بينهما حزازات ولاشىء يدعوه لتجريم الناس وإلا فلماذا لم يأت ببينات ضد معظم المتهمين ؟

#### سيدى الرئيس .

لماذا لم يحاول المتهم احضار شهود دفاع لم تكن تربطهم بهذه القضية أى شيء مع أن الجزيرة أبا بها الكثير من معارفه واصدقائه واعتمد في معظم دفاعه على ذلك الشاهد الذي يدعى الشنقيطي الذي لا تربطه بهذا الوطن غير مصلحته الشخصية فقط، وهو شخص لاجيء الى السودان وكان المتهم يطعمه ويأويه بمنزله فلا غرابة اذا شهد لصالحه، وأما الشاهد محمد عيسي فقد كان متهما في هذه القضية وأطلق سراحه بناء على العفو الصادر من السيد الرئيس ولولا ذلك لكان يواجه نفس مصير هذا المتهم ولكان الآن يبنى دفاعاً واهياً كما يفعله المتهم الآن.

سيدى الرئيس،

اننا نرى أن شهادة شهود الاتهام التاسع والثامن والسابع والعشرون أقوى بكثير من شهادة هؤلاء الشهود الذين تمتلىء صدورهم حقداً على الثورة ، وقد

عزز شهادتهم اعتراف المتهم اسحق عبدالرحمن قمر والذى لم يتكلم عنه المتهم وحاول الابتعاد عنه قاصداً بذلك عدم لفت نظر المجلس الى ذلك .

سيدى الرئيس،

أن هذا المتهم كان أحد اركان هذه المؤامرة كما أثبتناه لمجلسكم الموقر ولا يخالجنا أدنى شك في أنه بما يوقعه تحت المادة ( ٩٦ ) من ق . ع . س .

## المتهم رقم ( ٥٢ ) احمد عبدالله حامد :

هذا المتهم أعتقل تحفظياً بتاريخ ٢٨ مارس ٧٠ وتحول الى متهم في هذه القضية بتاريخ ١ ابريل ١٩٧٠ .

تحرى معه شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابوبكر عباس وقد جاء في أقواله التالي .

أنه قابل السيد فاروق حمدالله وزير الداخلية السابق بعد الحوادث وقال ليه أنا أيدتكم ، وأنه اثناء الحديث السيد فاروق حكى للمتهم موضوع الهادى عبدالرحمن وعدم تأييده للثورة ، المتهم طلب من السيد فاروق أن يسمح له بالسفر لمقابلة الامام ولمعرفة وجهة نظره وأن المتهم سافر فعلاً وقابل الامام ولكنه لم يجد منه استجابة وقد نقل ذلك للسيد فاروق .

جاء فى أقوال المتهم أن السيد فاروق تحدث معه بخصوص تفتيش الأنصار للعربات الداخلة للجزيرة أبا وعن رفضهم لقبول الخدمات الاجتماعية من جانب الحكومة ، المتهم طلب الاذن بالسفر للجزيرة أبا للتحرى والتحدث مع الامام فى هذا الموضوع ، وقد سمع له السيد الوزير بذلك ، ويضيف المتهم بأنه فى نفس اليوم الذى وصل فيه الجزيرة أبا صدرت اشارة من وزارة الداخلية تفيد بأن السيد الوزير سيزور الجزيرة أبا وأنه قد علم

بذلك من الأمام شخصياً والذي اقترح عليه البقاء ليحضر معه مقابلة السيد الوزير ، وجاء في أقوال المتهم أيضاً أنه في اليوم الثاني حضر الوزيران السيد فاروق والسيد ابوالقاسم وقد ذهب المتهم لمقابلتهما بمطار ربك بعد أن اقنع الامام بقبول الزيارة ، المتهم يقول أن المفاوضات انحصرت في مسألة الخدمات ونقطة البوليس وتفتيش العربات وان الامام سر من المقابلة وخطب في الأنصار ، كما أن المتهم قد اقترح عليه أن يعود الأنصار الذين كانوا قد حضروا الى الجزيرة أبا من الاقاليم الى اماكنهم ، يقول المتهم أيضاً أنه في ديسمبر ٦٩ ارسل له الامام رسالة ليوصلها للسيد فاروق ومحتواها أن البوليس زاد الدوريات في الجزيرة أبا على غير المتفق عليه المتهم قابل السيد فاروق بهذه الرسالة وبجضوره اتصل السيد الوزير المتفونيا بملاحظ البوليس محمد عبدالعزيز بكوستي وطلب منه أن يبحث موضوع زيادة البوليس للدوريات مع الامام ، المتهم قام للجزيرة أبا في نفس اليوم وقابل الامام وملاحظ البوليس محمد عبدالعزيز وبرر سفره بأنه كان ذهباً لربك لزيارة ابنه الذي يدرس في المدرسة هناك . يقول المتهم أيضاً أنه ذاهباً لربك لزيارة ابنه الذي يدرس في المدرسة هناك . يقول المتهم أيضاً أنه

في يوم ٢١ مارس ذهب لربك ليأخذ ولده الى مدنى ثم يسافر للروصيرص لاخيه ابوبكر وأنه انتهز فرصة ذهابه لربك وعرج على الجزيرة أبا لمقابلة الامام حيث تكلم معه بخصوص زيارة الرئيس نميرى واقترح عليه قبولها لأن المفاهمه سوف تحد من التوتر ، يقول المتهم أن الامام اقتنع بوجهة نظره وبعدها سافر لمدنى ومن هناك للروصيرص وأن تلك كانت آخر زيارة له للجزيرة أباً ، ويكون بذلك قد أكمل أربعة زيارات ، وقال في زيارته الأولى للجزيرة أبا كان قد قابل السواق قريب الله في ودنوباوي وقال ليه مر على ، في الزيارة الثانية ذهب بعربة من عربات الامام لا يذكر طريقة سفره في المرة الثالثة ، وأنه في المرة الرابعة والأخيرة ذهب بعربته الخاصة ، يقول المتهم أيضاً في أقواله أنه سمع أن الرئيس قوبل مقابلة غير كريمة بالكوه ولذلك قام من امدرمان للجزيرة أباً لكي يتفاهم مع الامام في هذا الخصوص ولكنه وجد الجيش عندما وصل جبل الأولياء ومُنع من مواصلة السفر فرجع ، ويقول أنه حاول الاتصال بالسيد وزير الداخلية ليفهم منه الموقف إلا أنّه لم يفلح في مقابلته وأنه حاول مرة أخرى يوم السبت ٢٨ مارس فلم يفلح أيضاً في مقابلته وتم اعتقاله في نفس ذلك اليوم ، جاء في أقوال المتهم أيضاً أنه لم يحدث أن رأى تدريب لسباب الأنصار بالجزيرة أبا ولم يحدث أن تطرق معه الامام الى موضوع تدريب أو احضار سلاح ، كما أنه لم يحدث أن قابل محمد صالع عمر ، كما أنه لم يحدث أن كان مع الأمام ودخل عليهم الهادى يس وهو يحمل بندقية اتوماتيك ، قال المتهم أيضاً أنه سافر للجزيرة أبا يوم ٢١ مارس مع المتهم صلاح عبدالسلام ليمهد لزيارة الرئيس نميري للجزيرة أبا وأنه قد علم من صلاح عبدالسلام أنه يحمل رسالة شغوية من السيد نميرى للامام ، كما قال بأنه قابل صلاح بالقرب من منزله في شارع الاربعين بامدرمان ومن هناك سافرا سوياً بعربة صلاح عبدالسلام . جاء في أقوال المتهم أنه لم يشترك في المفاوضات التى دارت بين وزير الداخلية والامام لأنه ليست لديه الصفة التي يشترك بها في المفارضات .

### سيدى الرئيس،

هذه هى الأقوال التى أدلى بها المتهم للمتحرى ، ان المتهم لم يسجل أى اعتراف قضائى ولكنه أقر بهذه الأقوال أمام محكمتكم الموقرة . ولقد رأينا أن نبرزها أولاً حيث سنقوم بمناقشتها بعد أن نورد البينات التى قدمها شهود الاثبات ضد هذا المتهم .

ونبدأ بما قاله شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد أمام مجلسكم الموقر وبعد أن حلف اليمين قال " قبل زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة أبا حضر المتهم في غرفة الامام وقال ليه بوجودي فاروق ده رجل عنيد أحسن نخليه يخش اذا ما خليته حيخش بالقوة ويكشف كل المخططات ، الامام قال ليه العمل شنو ويحتمل يكون عنده دسيسه ، المتهم رد عليه بقوله خليه يخش وما تكون في جمهرة والسراي تكون خالية من الأنصار والمتهم قال للامام لا

تقبل نقطة بوليس في أبا ، والمولوتوف يكون جاهز ، اذا اتفق معك خلاص واذا لم يتفق تضرب طلقه في الهواء ويحصل هجوم "، الامام وافق على الزيارة ، ثاني يوم حضر الرائد فاروق ووزعت الأسلحة حسب التعليمات والناس توزعوا في الجناين وسعد عباس توفيق كان مسئول من المولوتوف ، الرائد فاروق حضر وقابل الامام وبعد انتهاء الزيارة ضرب كل من درديق وابورايه ( كانا متهمين في القضية وأفرج عنهما السيد الرئيس نميري ) طلقتين وما كانوا عارفين بالتعليمات ، خرج الأنصار هاجمين إلا أن الامام

خطب فيهم وقال ليهم حصل اتفاق.

جاء في أقوال الشاهد أيضاً أنه زار الامام عندما انزلقت رجله في الحمام ويقول " أنه عندما كان في طريقه اليه بالسراي قابله الهادي يس شاهد الاتهام التاسع وكان يحمل كيس بندقيه خرطوش فسأله الشاهد عن الامام ، رد عليه الهادي بس بأنه جوه ومعاه احمد عبدالله حامد ، قال الشاهد أنه دخل على الامام ووجد في الحجرة اثنين مدافع على الأرض ، كما شاهد مسدسات وأجهزة لاسلكي ترانزسستر بالدولاب ، أضاف أن المتهم كان يتكلم مع الامام وقال ليه ده السلاح البفتح البلد وأنا بقول ما تدربوا إلا ناس مخلصين وتحلفوهم القسم، وطلب منه أيضاً أن تغير عدم الأنصار، قال الشاهد أيضاً أن الامام اخرج للمتهم جهاز لاسلكي ترانزسستر والمتهم قال ليه ما تستعملوها لأن أجهزة الجيش أقوى وبتلقط كلامكم ، ويضيف الشاهد هنا أن الامام قال ليه أنه سمع أن الأنصار العندهم بنادق مصرحه استلمتها منهم الحكومة واستفسر ان كانت البنادق التي أستلمت كثيرة ، رد الشاهد بان البنادق المصدق بها قانونياً لم تستلم.

نأتى الآن يا سيدى الرئيس الى الأقوال التى أدلى بها شاهد الاتهام التاسع الهادى يس لمجلسكم الموقر بعد حلف اليمين قال:

" قبل زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة أبا حدث أن كان موجوداً مع الامام ومعهم كل من خالد محمد ابراهيم وعدد من المدربين والمتهم ، وأن المتهم قال أحسن تكلموا الناس يخشوا الجناين وما يتجمهروا بره و خالد محمد ابراهيم ركب عربة لاندروفر ونبه الأنصار بدخول الجناين ، تبقى بعض المدربين والأنصار شايلين أسلحة ومدافع وكانوا في الجبهة الشمالية . وكانت هنالك كميات من المولوتوف جاهزة ، لما وصل وفد السيد الرائد فاروق حمدالله رحل المتهم وسعد عباس توفيق كراتين زجاج المولوتوف قصاد الدبابات وهنالك مدافع رُفعت في السراي ، جاء أيضاً في أقوال الشاهد " أنه في أحد الأيام كان الامام رجله معوقة وراقد في بيت العوائل ، رسل ليه أحد الملازمين ، ولما حضر للامام وجد معه المتهم ، الامام أعطى الشاهد مفتاح مخزن السلاح وقال ليه أمشى جيب بندقية أوتوماتيكية ، الشاهد احضر البندقية وسلمها للمتهم الذي قام بفحصها ، أضاف الشاهد أنه كانت هنالك مدافع استرلينج في دولاب بحجرة الامام وأن الشاهد اخرج منها حسب طلب الامام . المتهم فحصه وقال يا سيدى دا السلاح البفتح البلد ونحن اطمأنينا

فلاص .

ننتقل الآن يا سيدى الرئيس الى الأقوال التى أدلى بها شاهد الاتهام الخامس عشر ملاحظ بوليس كوستى محمد عبدالعزيز أمام مجلسكم الموقر .

قال الشاهد " اتصل بي في أحد المرات السيد وزير الداخلية السابق السيد فاروق حمدالله مستفسراً عن حالة الأمن في الجزيرة أبا ، رد عليه الشاهد بأن الأنصار اعترضوا عربة هيئة توفير المياه وطلب منه السيد الوزير أن ينقل ذلك للامام الهادى كتابة " وقد قام الشاهد بذلك ، رد الامام الهادى ونفى الادعاء وكان ذلك بتاريخ ١١ نوفمبر ، نقل الشاهد ذلك للسيد الوزير الذي أخبره بعزمه بزيارة الجزيرة أبا وطلب منه عمل الترتيبات اللازمة لذلك . الشاهد اتصل بالسيد عبدالرحمن محجوب ليخطر الامام الهادى بالزيارة ، ذهب الشاهد لمطار ربك يوم ١٢ نوفمبر ١٩ لمقابلة الرائد فاروق حمدالله ، وفي المطار قابل عبدالرحمن محجوب والمتهم وأوضحا له أن الامام ليس له اعتراض على الزيارة ، بعد ذلك وصلت الطائرة وكان فيها الرائد فاروق حمدالله والسيد ابوالقاسم محمد ابراهيم والسيد زين العابدين محمد احمد عبدالقادر وقد تكلم معهم المتهم وقال اذا ممكن ترجأوا حكاية قيام نقطة البوليس في الوقت الحاضر ؛، السيد ابو القاسم قال ليه حنشوف الحكاية دى بعد ما نقابل الامام ، يقول الشاهد أن المتهم سبق الوفد للجزيرة أبا وأنه في مدخل الجاسر كان المتهم يتكلم مع السيد ابوالقاسم وقال ليه الدبابات حقوا ما تدخل لأنها بتعمل شوشرة وإثارة ، فرد عليه السيد ابوالقاسم بأنها حرس عادى ، يقول الشاهد أيضاً أن الناس في الجزيرة أبا عند وصولهم كانوا كتار جدأ وفى هتافات ومكرفونات والناس مسلحين بحراب وسيوف وسكاكين وفرارير وفي بنادق خرطوش ورصاص ، يقول الشاهد أن نقاط الاجتماع إنحصرت في تقديم خدمات للمنطقة وعدم التعرض للأشخاص والعربات وتم الاتفاق على إرجاء نقطة البوليس وتقوية سلطات العمدة ، كما اتفق على أن يمر بوليس المرابيع يومياً على الجزيرة أبا ، وذكر الشاهد بأن المتهم اشترك في النقاش الدائر ، قال الشاهد أيضاً أنه زاد مرور البوليس شويه خاصة بعد مغيب الشمس وأن السيد الوزير اتصل به مستفسراً عن المرور ، الشاهد أمره بضرورة المرور ليلاً ، وقد وافق السيد الوزير على ذلك واوعز له بمقابلة الامام الهادى ليبحث معه الشكوى المقدمة بخصوص هذا المرور الليلي ، الشاهد قابل الامام ووجد معه المتهم الذي اشترك في النقاش وكان يقول ناس الجزيرة أبا اعتادوا أن يناموا مبكرين وفي المرور ازعاج لهم والأنصار قد اشتكوا من ذلك . كما كان المتهم يؤكد رأى الامام في كل مراحل النقاش ، يقول الشاهد أنه بعد نقاش طويل وبعد الاتصال بالسلطات في واد مدنى ألغى المرور الليلي .

والآن يا سيدى الرئيس نأتى الى شهادة شاهد الاتهام الثامن عشر آدم عثمان يحى والتى أدلى بها لمجلسكم الموقر .

قال الشاهد، أن المتهم زار الامام عندما كان مصاباً فى رجله وراقد فى بيت العوائل، وأضاف أن الهادى يس شاهد الاتهام التاسع دخل على الامام عندما كان معه المتهم وكان شايل بيت خرطوش لا يعرف محتوياته ولكن بيت الخرطوش كان واقف عديل ، ويضيف الشاهد بأن الحجرة التي كان بها الامام والمتهم والهادى يس كانت مغلقة عليهم وأنه لا يعرف ماذا دار بين الامام والمتهم والهادي يس ، أضاف أيضاً أن الامام طلب منه احضار الدكتور ولما

عاد لم يجد المتهم مع الامام.

أما شاهد الاتهام الثاني والعشرين السواق مقبول عبدالله مقبول فقد جاء في شهادته أمام مجلسكم التالي ، قال يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ وصل المتهم صلاح عبدالسلام والمتهم احمد عبدالله حامد الى الجزيرة أبا بعربة كان قد طلبها المتهم صلاح عبدالسلام من الفاضل محمد بشير بامدرمان ، أضاف أنه عاد بالمتهم صلاح عبدالسلام الى امدرمان مرة أخرى في نفس اليوم الساعة ٤ ظهراً

#### سيدى الرئيس،

لقد قدمنا لمحكمتكم الموقرة ضمن بيناتنا ضد هذا المتهم المستند (٥) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالح عمر الى الهادى عبدالرحمن يخبره فيه أنه علم من الكارورى بوجود المتهم احمد عبدالله حامد بالجزيرة أبا ويطلب من الامام أن يرجىء سفره لمناقشة بعض النقاط التي تفيد من خبرته وتجربته للاستفادة منها في الايام القليلة القادمة وأنه اذا لم يكن من العمكن أن يشترك المتهم في الخطة الكاملة للموقف فان خبرته وتجاربه في الجيش السوداني تكفى ولعله من أقدر الناس على معرفة الطريقة التي يمكن أن يتصرف بها أي مسئول . وزيادة على البينات التي تقدم بها شهود الاثبات ضد هذا المتهم ورد في الأقوال التي أدلى بها المتهم رقم ( ٣٥ ) صلاح عبدالسلام الخليفة أمام مجلسكم الموقر والتي تتعلق بهذا المتهم ، ورغم أنها شهادة شريك إلا أنها رأينا جاءت معززة للبينات الأخرى الواردة ضد هذا المتهم.

قال صلاح عبدالسلام " جاءني احمد عبدالله حامد في المنزل يوم ٢١ مارس وطلب أن يرافقني للجزيرة أبا ، وافقت وعند وصولنا للجزيرة أبا بقي المتهم احمد عبدالله حامد مع الامام حوالي أربعين دقيقة بعدها الامام دخل غرفة النوم وناداني .

### سيدى الرئيس،

من هذه الوقائع التي تثبت أمام مجلسكم الموقر يظهر لنا جلية أن هذا المتهم كان أحد الذين ذكرناهم عند كلامنا عن المتهم صلاح عبدالسلام وقلنا عنه أنه كان ينوى تصفية الثورة سلمياً واذا فشل فعن طريق العنف ، لقد كان يلعب على الحبلين ، وكان يدعى أنه واسطة خير ولكنه في الحقيقة كان مع الامام قلباً وقالباً وقد أجاد اللعب على الحبلين وتاريخه السياسي حافل بذلك ، ان هذه الوقائع والبينات التي أثبتناها أمام مجلسكم الموقر توضح أن المتهم كان يحرض الهادى عبدالرحمن في حربه ضد الخكومة وكل ما قلناه عن

المتهم صلاح عبدالسلام ينطبق عليه.

سيدى الرميس ،

لقد أثبت شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد أن هذا المتهم كان بمثابة مستشار للامام وأيده في ذلك شاهد الاتهام التاسع الهادى يس ، كما أن شهادة ملاحظ البوليس محمد عبدالعزيز تؤكد أن المتهم كان من مؤيدى الهادى عبدالرحمن في عدم قيام نقطة للبوليس في الجزيرة أبا وكان ذلك لشيء في نفسه ، وقد حاول المتهم أن يقول بأنه ذهب للجزيرة أبا ثلاث مرات لشيء في نفسه ، وقد حاول المتهم أن يذهب اليها باستمرار وهذا ما أكده سائقي عربات الامام الذين استجوبوا أمام المجلس والذين لم يستجوبوا أمامه ، وقد حاول المتهم اللحاق بالهادى عبدالرحمن عند بداية الحوادث ولكنه اقتنع في الطريق بأن لا سبيل للوصول اليه فرجع ولو أمهلته سلطات الأمن لكنا قد قبضنا عليه داخل الجزيرة أبا بعد نهاية الحوادث لأنه كان سيبحث عن طريقة أخرى للوصول للهادى وقيادة قواته مع الآخرين .

سيدى الرئيس،

لقد بدأ المتهم دفاعه بقوله بأنه كان يحاول تقريب وجهات النظر بين الحكومة والامام وكان سلاحه فى ذلك صلته بالامام وارتباطه فكرياً بسلطة ثورة مايو ، ولكنا نؤكد بأنه لم يكن يرتبط فكرياً بثورة مايو فهو طائفى من طائفة الأنصار والثورة ثورة اشتراكية ولا جدال فى أن الطائفية والاشتراكية خطان متوازيان لا يلتقيان ولو وجد المتهم الفرصة الكافية لما توانى أبداً فى ضرب النظام الثورى القائم فى البلاد .

سيدى الرئيس،

حاول المتهم أن ينفى أقوال شاهدى الاتهام الثامن والتاسع جملة وتفصيلاً ووصف الشاهدين بأوصاف غير كريمة وحمل عليهما حملة شعواء غير مركزة لعلمه التام بأنهما يعلمان الكثير عنه ولاعتقاده الجازم كفيره بأنهما خانا الامام وأنصاره ووقفا أمام المجلس ليقولا الحقيقة المرة التى لا يقبلها المتهم ومن دار في فلكه.

سيدي الرئيس،

ان أقوال شاهد الاتهام الثامن تؤيد وتعزز في كثير من النقاط أقوال المتهم نفسه فأقوالهما تنطبقان في :

- ١ - ان المتهم هو الذَّى اقنع الامام بزيارة وزيرى الداخلية والحكومات المحلية.

- ٢ - ان المتهم هو الذي ذهب لربك واحضر الوزيرين.

- ٢ - ان المتهم حضر المفاوضات التي دارت بين الامام والوزيرين .

- ٤ - ان المتهم كان يحضر للجزيرة أبا ويقابل الامام.

- ٥ - أن المتهم قابل الأمام في حجرته الخاصة عندما كان ملزم سرير المرض

وأضاف الشاهد بعض التفاصيل التى ذكرناها ولكن المتهم حذفها فى أقواله لأنه يعلم أن ذلك يرميه تحت طائلة القانون ، أما ما قاله شاهد الاتهام الثامن عن تجمع الأنصار وبالآلاف فى الجناين وتفريقهم بعد نهاية المفاوضات فان أقواله مؤيدة فى هذه النقطة بشيئين:

أولاً - ذكر المتهم نفسه في أقواله أنه اقترح على الامام أن يتفرق الأنصار بعد نهاية المفاوضات.

ثانياً - نرجو من مجلسكم الموقر الرجوع الى المستند رقم (١٠) محكمة الذي يؤيد أقوال الشاهد في هذه النقطة .

وكما طعن المتهم في شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادي يس ووصفه بألفاظ غير كريمة ظاناً منه أن ذلك سيقلل من شهادته ، أن أقوال هذا الشاهد جاءت متطابقة في كثير من الأحيان لأقوال الشاهد الثامن ولقد عززت أقواله في ان المتهم كان مع الامام وان الامام أرسله لاحضار بندقية ليفحصها المتهم وما تلى ذلك أقوال شاهد الاتهام آدم عثمان يحي وهو شاهد كفؤ أنصاري المنبع ، وأما ما قاله الشاهد الثامن أن هناك طلقات نارية اطلقت وخرج الأنصار من الجناين فهذه الواقعة صحيحة وبسببها كان بين المتهمين الذين عفا الرئيس عنهم المتهمان الذان اطلقا الأعيرة النارية ولو استمرت محاكمتهما لكنا قد أثبتناها أمام مجلسكم الموقر بما لا يدع مجالاً للشك وحتى البندقية التي أستعملت كانت محفوظة لدينا .

### سيدى الرئيس،

فى واقعة فحصه للسلاح فى حجرة الهادى عبدالرحمن حاول المتهم أن يركز دفاعه على أن الشاهدين ذكرا نفس الجملة ( ده السلاح البفتح البلد ) وأنه لا. يمكن أن يكون الشاهدين سمعا نفس الجملة اذا افترضنا أنهما دخلا منفردين فى تلك الحجرة .

#### سيدى الرئيس،

كما قلنا فان شهادة شاهد الاتهام آدم عثمان يحى تؤيد شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادى يس فى هذه الواقعة ولكن المتهم أخذ الجانب الذى ظن أنه يفيده من شهادة الشاهد آدم عثمان يحى وتناسى عمداً جوهر الشهادة وركز فى أن الشاهد المذكور ذكر بأنه لم يرى الفاتح فى تلك اللحظة ، ونحن نود أن نضيف بأن الشاهد ذكر كذلك بأنه خرج ليذهب للدكتور عندما كان المتهم مع الهادى عبدالرحمن ، أفلا يمكن أن يكون الفاتح قد دخل عليهما فى تلك

الفترة خاصة وقد ذكر هو بأنه لم يأخذ وقتاً طويلاً في تلك الحجرة ، أما أن الشاهدين ذكرا نفس الجعلة ( ده السلاح البفتح البلد ) فلا غضاضة في ذلك فأن المعجب بشيء يمكنه أن يكرر الجعلة عشرات العرات ، ثم يحاول المتهم الاستناد على اختلافات جزئية بسيطة لا ترقى لاضعاف أقوال الشاهد التاسع وكما قلنا من قبل أن تكون الواقعة ثابتة في أصلها وقد ثبتت الواقعة معززة بشهادة شاهد ، والمتهم أول المقتنعين بأنها شهادة صحيحة .

يقول المتهم بأنه لم يكن معارضاً لقيام نقطة البوليس ولكن فى الحقيقة لم يكن معارضاً فقط فى قيامها بل من الذين عملوا بشدة فى معارضتها لأنه كان يعلم معنى قيام نقطة للبوليس داخل الجزيرة أبا فى تلك الظروف، وأرجو من مجلسكم الموقر الرجوع الى أقوال ملاحظ البوليس محمد عبدالعزيز.

نأتى يا سيدى الرئيس الى مستند الاتهام رقم ( ١٥ ) والذى حاول المتهم ابعاد نفسه و السبب المباشر لضم هذا المتهم لكشف الاتهام هو هذا المستند بالأضافة الى أقوال الشهود ويبرهن المستند من قراءته الأولى له أن المتهم كان له ضلع فى تلك المؤامرة وإلا فما الذى يدعو المتهم الهارب محمد صالح عمر لكتابة ذلك للامام الهادى ، اننا نرى يا سيدى الرئيس أن هذا المستند لا يفسر نفسه ولذلك لا نود أن نخوض فيه ، وأما قول المتهم بأن المستند لا يحمل تاريخاً فانه من الواضح أنه كُتب فى بداية الحوادث ومصدره معلوم وكاتبه هو المتهم الهارب محمد صالح عمر وتؤيده أقوال المتهم الكارورى ..

سيدى الرئيس،

اننا نرى أن الأعمال التى أتى بها هذا المتهم تكون جريعة تحت العادة (٩٦) من قانون عقوبات السودان .

## المتهم رقم (١١٧) عبدالرحمن يعقوب الحلو

هذا المتهم قبض عليه تحفظياً بتاريخ ٤ ابريل ١٩٧٠ وسجل متهماً في هذه القضية بتاريخ ١٦ أبريل ١٩٧٠ وهذا ما أوضحه لمجلسكم الموقر شاهد الاتهام الثاني الحكمدار ابراهيم جلال.

تحرى مع هذا المتهم شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد داؤد والذى أنكر قيامه بأى فعل يشكل أى جريمة .

أن الاتهام قد قدم بينات تثبت اشتراك هذا المتهم في المؤامرة وهي التي قدمها شاهد الاتهام رقم ( ٨ ) الفاتح ابراهيم السيد لمجلسكم الموقر ، قال الشاهد "أن المتهم كان موجوداً بالسراي يوم الخميس ٢٦ مارس عندما وزع الامام ومصد صالح عمر المسدسات على الناس بعد خروج العميد ابوالدهب وأن المتهم صرف له مسدس ، كما أن المتهم حضر يوم الجمعة للمستشفى يحمل مسدساً ومر على الجرحي وابلغهم تحايا الامام وأن الشاهد سأل المتهم عن مكان الامام فرد عليه المتهم بأنه بمنزل بشرى السيد حامد "هذا ما قاله الشاهد يا سيدى الرئيس عن هذا المتهم ونحن لا نرى سبباً يجعل

الشاهد يأتي بافعال تجرم هذا المتهم ان لم يكن في الحقيقة مشتركاً في تلك الحرب أو محرضاً عليها ، اننا لا نختلف مع المتهم في أن بينة هذا الشاهد بحير أن تعضد ولكن يا سيدى الرئيس لقد أثبتنا أمام مجلسكم الموقر الكثير من البينات التي تعضد وتعزز أقوال هذا الشاهد ككل وفي كثير من الأحيان بالتفصيل واذا ما أقر رأى مجلسكم الموقر بأخذ أقوال شاهد الاتهام الثامن والذي لا نشك في أنه فاعل ، فإن أقواله التي أدلى بها عن هذا المتهم لابد وأن تكون صحيحة ، خاصة وأن المتهم لم يستطع نفى الواقعة بصورة قاطعة أمام مجلسكم العوقر.

نأتى يا سيدى الرئيس بعد هذا الى بقية المتهمين ودفاعهم الجماعي. - ١ - تطرق المتهمون الى أخذ العلم قضائياً وفسروا العلم القضائي ونحن لا نختلف معهم في الفقرات التي أتوا بها من . Cross on Evidence Sec.ED. P 132.

بل نحن بصدد تبيان ذلك ولا نختلف معهم في الأشياء التي ذكروها لأخذ العلم بها قضائياً وهي أربعة أشياء مذكورة في مقدمة مرافعتهم الختامية ولكن المؤكد أنهم جنحوا بالعلم القضائي الى مسار آخر لا يفيد قضيتهم في شيء بقدر ما يفيد قضيتنا نحن كاتهام ، فاننا منذ الوهلة الأولى لمرافعتنا ما كنا نود النوض في أن الأحداث التي وقعت في الجزيرة أبا وما جاورها من قرى كانت حرباً ضد الحكومة لأن المجلس العوقر أخذ علماً قضائياً بذلك ولاثبات ذلك نرجع الى ماقاله المتهمون أو بالأصح ما نقلوه من

Cross on Evidence.
(Judicial notice refers to facts which a judge can be called upon to receive and to act upon either from his general knowlege of them, or from inquiries to be made by himself for his own information from sources to which it is proper for him to refer.

فهل يوجد يا سيدى الرئيس من يشك في مجلسكم العوقر ، من يشك بأن الذي قام به الهادي عبدالرحمن وأنصاره وفلول الاخوان المسلمين يشكل حرباً ضد الدولة . انني لا أظن ذلك واذا كان الأمر غير ذلك فنحن قادمون الى اثباته . - ٢ - اننا نعرف ان علينا أن نثبت أن كل فرد من المتهمين قام شخصياً بعمل جنائي خاص يشكل الجريمة الواردة ضده وان كل فرد من المتهمين قد كان له شخصياً القصد الجنائي اللازم لارتكاب تلك الجريمة ، وهذا هو عنصر قضيتنا وما نسعى اليه وما نعتبر اننا قد وصلنا اليه وأفلحنا في تبيانه أمام مجلسكم اثناء المحاكمة . أما قول المتهمين بأن الاتهامات بالجعلة فهذا قول مردود ، فنحن قد ألقينا القبض على المئات من الذين كانوا داخل الجزيرة أبا وتحرينا وتقصينا الى أن وصل عدد المتهمين الى العدد الذي كان عليه قبل أن يعفو السيد الرئيس عن أولئك الذين أطلق سراحهم ، وقد بينا ذلك مراراً وتكراراً وآخره في بداية مرافعتنا هذه ، واننا لنود أن نؤكد لمجلسكم الموقر باننا نرحب كل الترحيب في اطلاق سراح من لم نستطع ابراز التهمة ضده واثباتها عليه ، فمهمتنا توضيح الحقائق مجردة من كل شيء وليس تجريم الناس كما يتوهم المتهمون وإنا لفاعلون .

- ٢ - ثم نأتي يا سيدي الرئيس الى النقطة الثالثة في مرافعتهم الخاصة

بعناقشة المادة (٩٦) من ق . ع . س . يقول المتهمون أن هناك أمراً أساسياً وهاماً وهو أن لا حرب إلا اذا كانت هناك قوة كافية وقادرة على المقاومة والصمود لتحقيق أهداف تلك الحرب ، ويقولون بأن ما حدث في شهر مارس ١٩٧٠ ليس حرباً ، وقد اعتمد المتهمون في قولهم هذا على جملة واحدة فرزوها من بقية الكلام في رتنلال وهي

In the like manner and by the like manner as a foreign enemy would do.

والذى يفسر هذه الجعلة لابد وأن يفهم أن العؤلف يقصد أن تكون الحرب بالطريقة التى يتبعها أى عدد خارجى وبقصده ، ولا نستطيع تحميل المعنى أكثر من هذا ، وكانت الأمانة تقتضى عليهم أن يشيروا الى بداية التعليق على اثارة الحرب ضد الدولة ، فان العؤلف بقول

(To constitute this offence no special number of persons is necessary. Neither the number of persons nor the manner in which they are assembled or armed is material to constitute an offence under this section "i.e sec,121 which is equivelent to sec.96 S.P.C."the true criterian is the purpose or intention with which the gathering assembled .The object of the gathering must be to attain by force and violence an object of a general public nature, therby striking directly agaist the government authority.

ويتضح من هذا ياسيدى الرئيس ان اثارة حرب ضد الحكومة لايعنى بالضرورة أن تكون القوات متساوية حتى ولو بالتقريب مع قوات الحكومة ، انما المهم والمعيار الصحيح ان يكون هناك قصد واثارة للحرب بالفعل للوصول الى طبيعة ذى غرض عام وهو ازالة الحكومة .

سيدى الرئيس،

 ١ - كان هناك تجمع للأنصار يُقدر بالآلآف وهذا ما أثبته شهود الاتهام العميد ابوالدهب والمقدم عثمان الامين وبقية شهود الاتهام وحتى المتهمين أنفسهم

 ٢ - كانت هناك أسلحة حديثة فى الجزيرة أبا وقد أثبت ذلك شهود الاتهام المذكورين ، وأرجو هنا الرجوع الى الصور التى بطرف مجلسكم والتى توضع ذلك .

٢ - كان هناك تدريب بالأسلحة وكانت هناك دروة لضرب النار وقد تدرب الأنصار على ذلك .

٤ - كما أثبت شاهد الاتهام العميد ابوالدهب فان مجموعات الأنصار التى
 كانت بالجاسر يوم الخميس ٢٦ مارس فى بداية الحوادث كانت كفيلة بالقضاء
 على جزء كبير من قوات الأمن .

 ٥ - كانت هناك خطة للاستيلاء على الخرطوم وإغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء والمستندات بطرف مجلسكم الموقر. آ - ان الأنصار قاموا بالفعل بالهجوم على قوات الحكومة بأسلحة نارية يوم
 الجمعة ٢٧ مارس ١٩٧٠ وقد أثبت ذلك جميع شهود الاتهام من أفراد القوات
 المارة الذرية بالمارة الدراد أو الدراد المراد الم

المسلحة الذين حضروا أمام الجاسر للادلاء بأقوالهم .

كل هذه النقاط مجتمعة يا سيدى الرئيس تشكل إثارة حرب ضد الدولة : وأما ما يقوله المتهمون بأن ذلك لم يكن حرباً ضد الدولة فمنطق معوج ودفاع يحمل في طياته أسباب فشله وتفسير للقانون بالطريقة التى تريحهم وعدم فهم وإدراك لنص المادة ، بالرغم من أنها مادة واضحة وضوح الشمس ، ولم يختلف الفقهاء سواء أكان في الهند أو في السودان في تفسيرها .

ويقول المتهمون أنه وان وجدت أسلحة نارية مخزونة في الجزيرة أبا فان ذلك لا يعنى العمل على شن حرب ضد الحكومة ، غريب أمر هؤلاء ، فهل قدمهم الاتهام للمحاكمة لوجود أسلحة في الجزيرة أبا ؟ ان الاتهام يقدمهم للمحاكمة لأن هناك حرب أثيرت ضد الحكومة بالفعل في الجزيرة أبا وأنهم كانوا يشتركون فيها سواء بالفعل أو بالتحريض ، وليس لوجود أسلحة هناك ، فلو كانوا في منازلهم ولم يشتركوا وكانت الأمور عادية ووجدت الأسلحة في قصر الهادي عبدالرحمن لكانت قضيتنا الآن تحت قانون الأسلحة وأمام محكمة من قاضي واحد وليس أمام مجلس عسكري عال يرأسه رتبة من أعلى الرتب في القوات المسلحة .

 ٧ - سيدى الرئيس ، نأتى مرة أخرى الى المادة ( ٩٦ ) لنرى اركانها هذه المرة ونتفق مع المتهمين فى الآتى :

أ - يجب أن تكون هناك مواجهة مسلحة .

ب - وأن تكون هناك قوة ملازمة لتلك المواجهة .

ج - وأن يكون هناك هدف أو غرض ذا طبيعة عامة .

وقد عددنا قبل قليل ما تثبت ثبوت هذه الاركان الثلاثة ، وعلى ذلك فنحن مقتنعون بأن عناصر المادة مكتملة كما قلنا فى بداية مرافعتنا ولا نريد المخوض مع المتهمين فى جدلهم الذى لا يفيد فهو لا يخرج عن كونه تفريق بين الحرب والشغب ونقل لأمثلة لا تفيدنا ولا تفيد مجلسكم كثيراً فى هذا المجال .

٨ - نأتى الى النقطة الخامسة فى دفاعهم وهى الخاصة باثبات القصد
 الجنائى ضد كل متهم على حدة .

### سيدى الرئيس،

ان القصد الجنائي ضروري لاثبات التهمة ضد المتهم واذا إنتفى ذلك القصد نقضت التهمة إلا اذا كان القانون لا يلزم وجود قصد جنائي كما في قوانين أخرى كقانون ألحركة مثلاً ، ان الأعمال التي يأتى بها المتهم هي التي تدل على قصده الجنائي ولا غير سواه ، ولما كان القصد عملية نفسية لذلك جرى العمل في القانون الانجلوسكسوني على افتراضه لدى المتهم على أساس النتائج الطبيعية والمرجحة لفعله الارادي في نظره وتوقعاته وقت إثباته النشاط ، فالأفعال مع الظروف والملابسات القائمة تدل عادة على قصد الفاعل

(راجع كتاب الدكتور محمد محى الدين عوض ـ قانون عقوبات السودان معلقاً عليه ص ١٥) . ونحن سيدى الرئيس نقول ان جموع هؤلاء المتهمين قاموا وارتكبوا جريمة لقصد مشترك والافتراض هنا ان لكل منهم سواء قصد على حده ، فمتى ارتكب عدة أشخاص فعلاً جنائياً تحقيقاً للقصد المشترك بينهم جميعاً أو فى سبيل تنفيذه وكانوا جميعاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها أو بعضهم حاضراً حضوراً حقيقياً والآخر قريباً قرباً كافياً بحيث يقدمون مساعدتهم عند اللزوم كما لو اتفق عدة أشخاص على سرقة منزل ودخل بعضهم المعنزل للسرقة والبعض الآخر بقى واقفاً عن قرب يرقب الطريق لتأمين المشروع الاجرامي فانهم جميعاً يعتبرون مسئولين عن الجريمة كما لو كان كل منهم قد ارتكبها وحده ، وليس من اللازم بعد ذلك ان تتحقق من منفذ العمل بنفسه من بينهم ومن كان يرقب الطريق لأن المنفذ يعتبر يد الباقين وكل منهم يسأل ليس دوره أو عمله فقط وانما عن مجموع افعال المتآمرين معه الغضافة الى فعله أي عن مجموع المشروع الاجرامي الذي ساهم فيه باعتباره ان الانعال كلها وقعت تحقيقاً للقصد المشترك بينهم جميعاً ولأن القاعدة في ان القانون الانجليزي هي أن:

He who acts through another acts himself.

(راجع كتاب الدكتور محى الدين عوض ص ٩٩)

وعلى ذلك يا سيدى الرئيس فاننا نرى ان المتهمين جميعهم كان لديهم القصد ، واننا لم نضع المواد ٧٨ و٧٩ وهى مواد الاشتراك مقروءة مع المادة ٩٨ فأمر غير ذى أهمية وثانوى بالنسبة للتهمة خاصة وأن المادة ٧٨ تنص على الآتى :

" أذا ارتكب عدة أشخاص فعلاً جنائياً تحقيقاً للقصد المشترك بينهم جميعاً كان كل منهم مسئولاً عن ذلك الفعل كما لو كان قد ارتكبه وحده"

فهل يا سيدى الرئيس لو ضعنا هذه المادة مع المادة (٩٦) كانت النتيجة ستكون أخف ؟ هم يعلمون قبل غيرهم أن النتيجة واحدة وأما اذا كانوا يطلبون تحديد القصد على كل متهم على حدة نتيجة لذلك فلقد فعلنا ذلك .

 ٩ - نأتى يا سيدى الرئيس الى النقطة التى أثارها المتهمون فيما يختص باعترافاتهم القضائية.

#### سيدى الرئيس،

لقد تراجع هؤلاء المتهمين في اعترافاتهم القاضئية أمام مجلسكم الموقر ولكن كما قال المتهمون أنفسهم فان الرجوع عن الاعتراف في حد ذاته لا يبطله ولكنه يلفت نظر المحكمة التي تتولى التحقيق لاحتمال أن يكون ما ذهب اليه صحيح.

ونحن نؤيد المتهمين في قولهم أن الحكمة والحذر تتطلبان من أي محكمة أن لا تعتمد اعتماداً كلياً على الاعتراف الذي لا تسنده بينات خارجية ، ان

الاعترافات التى سجلت فى محاضر قضيتنا يا سيدى الرئيس تسندها ما يكفى من البينات سواء أكانت مستندات أم شهود اتهام أم بينات ظرفية ، وسوف نبين ذلك بالتفصيل عند عرضنا للبينات المقدمة ضد هؤلاء ، ولقد أثبت المتحرون وهم شهود الاتهام الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس على اليمين أمام مجلسكم الموقر أن هذه الاعترافات قد أدلى بها المتهمون طواعية واختياراً ودون وعد أو وعيد ولا يخالجنى الشك فى أن الاعترافات وهم بحمد الله قضاة عُرفوا بالكفاءة والنزاهة بل واحدهم يعتبر من أكفأ القضاة الآن فى السودان ، أما تلك الأمثلة الكثيرة والفقرات التى من أكفأ القضاة الآن فى السودان ، أما تلك الأمثلة الكثيرة والفقرات التى لاننا لا نختلف معهم فى شىء مما نقلوه ، وكانت تكون مفيدة لو انهم استطاعوا فى أى فترة من فترات المحاكمة أن يبرهنوا لمجلسكم الموقر أن أحدهم سجل اعترافه القضائي تحت وعد أو وعيد ، وأما غير ذلك فهى مفيدة للذين يدرسون قانون البينة ونحن بحمد الله غير أولئك .

١٠ - سيدى الرئيس يقول المتهمون ان الاتهام يعتمد في اثبات البينة على المتهمين أساساً ، وبشكل يكاد يكون كاملاً على شهادة شخصين هم الفاتح ابراهيم السيد والهادى يس ، واذا كان الأمر كذلك يا سيدى الرئيس فلماذا قدمنا الى مجلسكم الموقر ما يقارب الأربعين من شهود الاتهام وكمية هائلة من المستندات واعترافات قضائية ، حتى كاد أن يكون لكل متهم اعتراف قضائى ، اننا يا سيدى الرئيس اعتمدنا في تقديمنا للمتهمين على شهود الاتهام وعلى المستندات وعلى الاعترافات القضائية وعلى البينات الظرفية قبل اعتمادنا على شهادة الشاهدين المذكورين فهما قد ساعدا الاتهام ولكن ليس بالصورة التي تخيلها المتهمون ، ولو كنا نعتمد على شهادتهما فقط لكنا قد اطلقنا سرام هؤلاء المتهمين قبل أن نصل الى هذه المرحلة في هذه المحاكمة .

وبعد يا سيدى الرئيس جنع المتهدون الى طعن أقوال هذين الشاهدين والاساءة الى أحدهما بأنه لا يمين له ، واذا كان كل من يقول الحقيقة أمام مجلسكم الموقر أو للتحرى لا يمين له ، فانى على يقين تام بأن معظم هؤلاء المتهمين لا يمين لهم خاصة أولئك الذين سجلوا اعترافات قضائية الذين اذا استبعدنا أقوالهم في يوميات التحرى ، ان افادة هذه المجموعة هم أول الذين كشفوا المؤامرة على حقيقتها ومحاضر يومياتنا تثبت ذلك ولكنهم وبعد وصولهم الى السجن العمومي بكوبر وبعد أن تخيلوا بعد ان أوهموهم أن الامام مازال حياً تراجعوا عن أقوالهم وحاولوا التراجع عن اعترافاتهم القضائية أمام مجلسكم الموقر ولكن لقد سبق السيف العزل.

سيدي الرئيس،

لقد أوضحنا الكثير عن بيتة الشريك حتى هذه المرحلة ولذلك لا ترى التطرق اليها مرة أخرى لا عن عجز ولكن لأننا نرى أن ما بيناه يكفى ونترك الامر لمجلسكم الموقر وللسيد نائب الاحكام.

سيدى الرئيس ،

أما بالنسبة للمتهمين الستة المقدمون تحت المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات

المقروءة مع المادة ٥ (د) من الأمر الجمهوري (٢) وهم: رقم (١٤٣) عبد الله يوسف محمد

(۱٤٤) حسين محمد بيلو

ا (۱٤٥) بشير حامد جبريل

" (١٤٦) عبد الرحمن محمد احمد سليمان

العمد جبريل احمد (١٤٧)

(١٤٨ ) ابراهيم يعقوب عبد الرحمن

فنرجو أولاً أن نورد البينات المشتركة التى قدمها شهود الاتهام ضدهم . ونبدأ بما قاله شاهد الاتهام رقم (٩) الهادى يس قال هذا الشاهد :

أنه فى يوم السبت ٢٨ /٢ /٢ حضر لمغزن السلاح محمد صالح عمر وأخرج خمسة صناديق قنابل يدوية وكان معه حوالى خمسين من الانصار ويضيف بأنه قال لهؤلاء الانصار أنه يريد أن يدربهم على استعمال القنابل اليدوية عشان مايضربوا الجيش فى ربك . زفعلاً قد بدأ فى تدريبهم عدة مرات وأمرهم الايفادروا أماكنهم . أضاف الشاهد ايضاً أن تدريب الانصار على استعمال القنابل اليدوية استمر حتى يوم الاحد وكان يتم فى السراى . قال الشاهد أيضاً أنه فى مساء يوم الاحد حضر محمد صالح عمر وأخذ الانصار الذين دربهم على استعمال القنابل اليدوية وركبهم فى لورى السواق اسحق عبد الرحمن قمر وذهب بهم الى ربك . كان محمد صالح عمر يركب فى لاندروفر تقدم أمامهم كما كان معه مهدى ابراهيم .

قال الشاهدأيضا أن المتهمين الستة كانوا من بين الأنصار الذي دربهم محمد صالح عمر على استعمال القنابل اليدوية ومن الأشخاص الذين ذهبوا معه لربك ، كما أضاف الشاهد بأن أربعة من المتهمين الستة هم :- رقم ( ١٤٨ ) ابراهيم يعقوب .

" (١٤٢) عبدالله يوسف.

" ( ١٤٥ ) البشير حامد جبريل .

" ( ١٤٦ ) عبدالرحمن محيد احمد سليمان .

كانوا قد تدربوا بالأضافة على استعمالهم للقنابل اليدوية أيضاً على استعمال المدافع البراون وقد ضربوا نار ، كما قال الشاهد أيضاً أن المتهم رقم (١٤٦) عبدالرحمن محمد احمد سليمان كان يحمل معه مدفعه يوم الاحد مساء .

نأتى ألى ما قاله شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد أمام محكمتكم الموقرة.

قال الشاهد أنه شاهد محمد صالح عمر ومهدى ابراهيم يدربان عدداً من الأنصار على استعمال القنابل اليدوية بالسراي وذلك فى يوم السبت ٢٨ مارس ١٩٧٠ وأنه تعرف على المتهم رقم (١٤٨) ابراهيم يعقوب عبدالرحمن بأنه كان ضمن الذين اشتركوا فى التدريب ومن الأشخاص الذين ذهبوا لربك لضرب الجيش والمحلج.

هذا وقد جاء في اعتراف المتهم القضائي رقم (١) السواق اسحق عبدالرحمن بأنه رحل عدداً من الأنصار المسلحين بلوريه في يوم الاحد الى الجبال البيض ثم ربك لضرب المحلج وذلك بتعليمات من محمد صالح عمر. نأتى الى شهادة شاهدى الاثبات الحادى عشر السيد الحاج شرفى محمود مدير معصرة ربك ولقد أوضح لمجلسكم الموقر بأن هناك حريقاً قد شب بتاريخ ٢١ مارس صباحاً بالمعصرة وأن الخسارة التى لحقت بالآلآت والمخزونات من بذرة وأمباز قُدرت بمبلغ ٢٥ ألف جنيه ، وقد جاء فى شهادة شاهد الاتهام الرابع السيد مصطفى السيد سليمان مدير محلج ربك شرحاً وافياً للظروف التى أحاطت بحريق المحلج ، كما أوضح أن النيران قد قضت على كل المخزون وألحقت أضراراً بالغة بالمبانى والماكينات وأن جملة الخسارة قُدرت بمبلغ واحد مليون جنيه وتسعمائة وثلاثين جنيها .

نأتى الآن يا سيدى الرئيس لنفصل البينات التى وردت ضد كل متهم على حده

ونبدأ بالمتهم.

## رقم (۱٤۲) عبدالله يوسف محمد

تم القبض على هذه المتهم بربك بواسطة القوات صباح الثلاثاء ٢١ مارس ١٩٧٠ اثناء اشتباك القوات مع المتآمرين من الأنصار الذين اشتركوا في حريق محلج ربك وقد كان المتهم من بينهم وقد تم نقله للخرطوم مباشرة ، وهذا ما أثبته لمجلسكم الموقر شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد داؤد ، سجل المتهم اعترافاً قضائياً أمام القاضى السيد جوزيف فرج جاء فيه : أيام الحوادث كنت في الجزيرة أبا ، يوم الاحد محمد صالح عمر جاني في منزلي في المساء ، حضر بعربية وقال لينا اركبوا ، لا اعرف السواق فركبت بمفردي كانت مليانه بالناس لا أعرفهم ولم اكن اعرف المكان الذي سأذهب اليه ، فذهبنا بالعربة للجبل وهناك قيلنا وبالليل اخذونا لربك ولم يوجهونا بأي شيء ، أنا كنت شايل حربه ومحمد صالح أعطاني قرنيت ، لم أتدرب على السلاح من قبل ، النبدقية ابوعشرة وروها لي كيف افتحها وكيف اقفلها ، محد صالح عمر أداني قرانيت وقال لي تجدعه في الجبال ، قسمونا ثلاثة أقسام وأنا أقر باعترافه القضائي أمام مجلسكم الموقر .

### المتهم (١٤٤) حسين محمد بيلو

تم القبض على هذا المتهم بربك بواسطة القوات فى صباح ٢١ مارس اثناء اشتبكت القوات مع المتآمرين فى حريق محلج ربك وقد تم نقله للخرطوم وهذا ماأثبته لمجلسكم الموقر شاهد الاتهام رقم (٢) الفاتح محمد داؤد.

سجل اعترافاً قضائياً أمام القاضى جوزيف فرج ، جاء فيه :

" عندما بدأ الضرب يوم الجمعة ٢٨ مارس أنا كنت بالسراي ماسك حربه ، ناس فاتوا مسلحين وناس بحراب فاتوا الجاسر محل الضرب أنا فى الشباب وعلينا المراقبة ، ويوم الحوادث كان طلبونا حرس فى السراي ، يوم الاحد بالليل جانا محمد صالح فى السراي ومعاه تانى ما بعرفه وقال لينا فى أوامر تعشوا معانا ، جابوا عربية ركبنا لكن ما قالوا لينا ماشين غرضنا كده ولا كده ،

ركبنا طلعنا بطريق قفا وصلنا لمحل فيه جامع وقيلنا فيه بعدين محمد صالح جاب واحد شايب طويل وكان يوجد سلاح مردوم في العربية سلاح نارى وجاقي الناس عندهم حراب ، محمد صالح قال لينا عندنا خطة مع ناس ربك عشان ينسفوا المحلج والمسلحين يواجهوا الجيش ، وقال المسلحين قدام وناس الحراب وراهم ، وقبل أن نصل المحلج وجدنا الحريقة قامت والناس توزعوا وناس جروا خشوا البيوت وأنا جريت خشيت لبيت وعندى حربه وكان معاى نفرين واحد مسلح معاه بندقية بدون جبخانة هرب وترك البندقية ، في الصباح الجيش حاصر الحله وقبضونا ، الباقين ماتوا ، كان قسمونا ، أنا كنت مفروض أكون في قسم خلف الناس مع ناس الحراب للذهاب الى المحلج ."

## المتهم (١٤٥) بشير حامد جبريل

تم القبض على هذا المتهم بواسطة القوات بربك أبان حريق المحلج صباح ٢ مارس ١٩٧٠ وتم نقله للخرطوم، وقد جاء ذلك فى أقوال شاهد الاتهام رقم (٤) الضابط الفاتح محمد داؤد أمام مجلسكم الموقر والذى أضاف أيضاً بأنه شاهد هذا المتهم بمعسكر القوات بربك موثوقاً من يديه ورجليه وعرف بأنه قام بمحاولة للهرب، وأنه عند القبض عليه كان يحمل مدفعاً رشاشاً.

تحرى مع هذا المتهم شاهد الاتهام الخامس الضابط عبدالفنى كمبال وقد جاء فى أقوال المتهم لهذا الشاهد بأنه اعتاد المحضور للجزيرة أبا للاشتراك فى بناء الجامع وأنه قد تدرب مع شباب الأنصار ولكنه أنكر تدريبه على السلاح أو اشتراكه فى القتال بالجزيرة أبا ، أضاف بأنه كان يحمل حربه بالسراي يوم الخميس عند حضور الضباط . أنكر ذهابه مع المتهم محمد صالح عمر والآخرين لحريق المحلج بربك ..

والآن ننتقل الى شهادة شاهد الاتهام الرابع والعشرين الرائد طبيب محمد

ابراهيم المفربي لمعرفة ما جاء فيها ضد هذا المتهم .

قال الشاهد أنه طبيب القوة التى ذهبت لربك صبيحة الثلاثاء ٢/٢١ وأنه صحى على صوت ضرب نار وشاهد النيران ملتهبة فى محلج ربك . وأضاف أن القوات بدأت فى نقل المصابين لمستشفى القوات وأن أحد الذين أحضروا اليه شخصياً قيل أنه قبض عليه فى الحلة التى خلف المحلج - وأن هذا الشخص اشتكى للشاهد بأن إحدى أذنيه مابتسمع لأن الطياره الجات يوم الجمعة فى الجزبره أبا عملت صوت جعلته لايسمع - أستطاع هذا الشاهد أن يضرج المتهم حامد جبريل من بين الماثلين من المتهمين أمام مجلسكم الموقر وتعرف عليه بأنه هو الشخص الذي كان يشتكى من أذنه والذي أحضرته له القوات فى المستشفى بربك .

لقد جاء أيضاً فى شهادة المتهم رقم (١٤٤) حسين محمد بيلو العشترك فى نفس التهمة والمسجلة قضائياً مايشير الى ذهاب هذا المتهم معهم الى ربك لحرق المحلج وضرب الجيش . هذا وقد سبق وأن أوردنا لمجلسكم المرقر البينة التى جاءت فى شهادة شاهد الاتهام رقم (٩) الهادى يس ضد هذا المتهم

سيدى الرئيس.

لقد قدمنا لمجلسكم الموقر مستند محكمة رقم (١٠١) وهى جريدة الأحرار بتاريخ ٢ /٤ /٧٠ والتى ظهرت فيها صورة المتهم وكانت المناسبة أن شاهد الإتهام الثانى والثلاثين قد شهد أحداث حريق محلج ربك كصحفى وقد تمكن من أخذ حديث صحفى لبعض المتهمين فى حريق ربك مع إبراز صورهم وواضح من المستند أن الصورة خاصة هذا المتهم - كما أن الحديث الصحفى كله كان منصب على حريق المحلم .

ننتقل الآن باسيدى الرئيس الى البينات التى أوردناها ضد المتهم رقم

(١٤٦) عبد الرحمن محمد احمد سليمان.

هذا المتهم قبض بربك بعد حريق المحلج مباشرة بواسطة القوات وكان ذلك صبيحة الثلاثاء ٢٠/١ / ٧٠ وقد أرسل للفرطوم وهذا ما أثبته لمحكمتكم الموقرة شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد داوْد والذي أضاف أنه شاهد هذا المتهم مقبوض عليه بربك وعرف أن القوات قبضت عليه بحلة نزى بالقرب من المحلج كما عرف وهو بربك بأن هذا المتهم كان من ضمن المجموعة التي أحضرها محمد صالح عمر لحرق المحلج .

تحرى مع هذا المتهم شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد داؤود وسجل له ثلاثة اعترافات قضائية أمام القاضى جوزيف فرج . جاء فى الاعتراف الأول بتاريخ ١٨ يوليو٠١٠ أن هذه المتهم تدرب على المدفع البرين وضرب نار بالدروة وذهب مع محمد صالح لربك ، كان فى المجموعة الموكل لها ضرب المطار وكان معه اثنين مدفع واثنين بازوكا ، وأنه عندما نزلهم محمد صالح بحلة قرى بربك دخل بيت وحضر الجيش وقبضه ووجدوا معه حربه وأن ناس الجيش وجدوا داخل البيت مدفع برين وقرنيت .

جاء في الاعتراف القضائي الثاني بتاريخ ٢ اغسطس ١٩٧٠ والذي كان بحضور المتهم رقم (١٤٨) ابراهيم يعقوب عبدالرحمن الموجة له نفس المهمة

التالى:

" عندما طلعنا من الجزيرة أبا كنا حوالى ١٥٠ أو ١٦٠ وركبنا فى العربة لربك وغادرنا الجبال البيض لربك ، المتهم رقم ( ١٤٨ ) ابراهيم يعقوب كان راكب معنا فى العربة وكان يحمل حربه شفته شايلها فى الجبال البيض وثانى من الجبال ما شفته الا فى الحراسة " .

جاء في الاعتراف الثالث بتاريخ ٥ اغسطس وأمام نفس القاضي جوزيف فرج

ما ياتى:

قال " لما كان مضروباً بربك شاهد ناس الجيش احضروا المتهم رقم ( ١٤٥ ) بشير حامد جبريل وكان موثوقاً ".

نأتى الآن الى ما قاله الشاهد رقم (٢٤) رائد طبيب محمد ابراهيم المغربي ضد

هذا المتهم أمام مجلسكم الموقر.

قال الشاهد ، أنه كان طبيب القوة التى ذهبت لربك صبيحة يوم ٢١ مارس ١٩٧٠ وأنه عندما صحى على صوت ضرب نار وجد أنه النيران ملتهبة فى المحلج بربك ، وأنه بعد ذلك أبتدأ المصابون يحضرون للمستشفى ، وأن أول مصاب احضروه اليه قيل أنه كان داخل بيت فى الحلة وان ذلك البيت انفجرت

فيه قنبلة ، أضاف الشاهد أنه تحدث مع ذلك المصاب الذى ذكر له أنه دُرب على المدفع البرين واُحضر لربك وكان معه رجل كبير فى الحجرة وكان عاوز يطلع الراجل الكبير منعه ولما حضر العساكر رموا قنبلة فى البيت ، المدفع تعطل وقبض عليه .

### سيدى الرئيس،

لقد استطاع الشاهد أن يتعرف على المتهم كما استطاع اخراجه من بين المتهمين الماثلين أمام محكمتكم الموقرة . وزيادة في تعزير البينة ضد هذا المتهم فنرجو أن نشير الى ما جاء في أقوال شاهد الاتهام التاسع الهادى يس ضد هذا المتهم والتى سبق وأن أشرنا اليها في مطلع حديثنا عن المتهمين الستة .

ننتقل الآن يا سيدى الرئيس الى المستند (١٠٠) الذى قدمناه لمحكمتكم الموقرة وهو تسجيل اذاعى عمل لهذا المتهم وقت ان كان مقبوضاً بربك . وقد قدمه لكم شاهد الاتهام التاسع والعشرين محمد خوجلى صالحين وشرح محتوباته .

أما العستند رقم (١٠١) فهو عبارة عن جريدة الأحرار بتاريخ ٢ ابريل وتحتوى تفاصيل عن هذا المتهم أخذها منه شاهد الاتهام الثانى والثلاثين زين العابدين الحاج بربك ، وقد شرح هذا الشاهد لمحكمتكم تفاصيل ما تعت كتابته ، ونختم بيناتنا ضد هذا المتهم بأن نشير الى ما جاء فى الاعتراف القضائى الذى أدلى به المتهم رقم ( ١٤٦ ) احمد جبريل احمد والذى جاء فيه أن هذا المتهم كان يحمل مدفعاً عندما صحبهم الى جبل بيوت .

المتهم أقر بالاعترافات القضائية التي سُجلت له وذلك أمام مجلسكم الموقر .

## المتهم ( ١٤٧ ) احمد جبريل احمد

هذا المتهم تم القبض عليه بربك بواسطة القوات بربك اثر حادث ضرب وحريق المحلج وأحضر لمستشفى كوستى فى نفس يوم حادث الحريق بتاريخ ٢١ مارس ١٩٧٠ وهذا ما أثبته أمام محكمتكم الموقرة شاهد الاتهام الثالث محمد داؤد والذى قدم لكم أيضاً المستند محكمه (٤٤) وهو عبارة عن قرار الطبيب بخصوص اصابة المتهم.

وضح من اعترافه القضائى أنه كان ضمن مجموعة من الأنصار المحاربين الذين قام بجمعهم محمد صالح عمر ورحلهم للجبال البيض ، وأنه قد تسلم بندقية من محمد صالح عمر و١٧ طلقه وتحرك نحو ربك لاستلام المطار ، جاء في اعترافه أن حوالي ٥٠ من رجال الأنصار المسلحين ذهبوا معه لربك وأن القوات استلمت منه بندقية عندما أصيب .

هذا ونرجو أن نشير الى الأقوال التى جاءت ضده فى شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادى يس والتى سبق وأن أشرنا اليها .

المتهم أقر باعترافاته المسجلة قانونياً.

## المتهم رقم ( ۱٤٨ ) ابراهيم يعقوب عبدالرحمن

هذا المتهم قبض عليه بربك بواسطة القوات وأحضر لمستشفى كوستي نتبجة لاصابته إصابة خطيرة بطلقات نارية بالجسم والوجه ، تحرى معه شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد دارُد الذي قدم لمجلسكم المستند محكمة (٤١) وهو عبارة عن تقرير حكيم يوضع درجة الاصابة التي لحقت بهذا المتهم. تحرى مع هذا المتهم شاهد الاتهام الثالث وسجل له اعترافاً قضائياً بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٧٠ أمام القاضي السيد جوزيف فرج ذكر فيه المتهم الآتي :

" التحركات داخل الجزيرة أبا بدأت منذ شهرين من الحوادث بقيادة محمد صالح عمر ، بدأ الاستعداد للهجوم يوم الجمعة في تمام الساعة ٢٠٣٠ ظهراً .. وبدأ تبادل اطلاق النار ، دعا الامام الهادي لتجميع الأنصار في الساعة السابعة بالسراي وخطب فيهم قائلاً " أن من يموت في المعركة شهيد " وطلب منهم الدفاع عن وطنهم وبشرهم بالنصر ، في اليوم الثاني الطائرات رمت القنابل والمنشورات ، في يوم الاحد اشتد الضرب ، وفي يوم الاثنين صدرت الأوامر من محمد صالح عمر للتوجه لربك ، هم ركبوا عربة لاندروفر ولحقناهم بلورى ، عددنا كان ٢٥ شخص ثمانية يحملون بنادق سريعة ، وصلنا ربك الساعة الثالثة صباحاً ، وجدنا النيران مشتعلة في المحلج واطلاق النار بين الأنصار والجيش مستمر ، اختفى محمد صالح عمر ، كنت شايل حربة ، التعليمات التي كانت عندي هي أن أضرب رجال الجبش بالحراب بعد نفاذ ذخيرتهم ، دخلت أحد البيوت في ربك واختبأت فيه اثناء وجودي داخل المنزل حضر أحد المدفعجية التابعين للامام الهادى وضرب البيت وقامت فيه النار وأصبت بطلقة في يدى الشمال وتهدم البيت .

القاضى جوزيف فرج واجه هذا المتهم بالمتهم رقم (١٤) عبدالرحمن محمد احمد سليمان الذي اعترف أمام القاضي بأن المتهم ابراهيم عبدالرحمن كان معه في العربة التي اقلتهم الى ربك وأنه شاهده آخر مرة في الجبال البيض . هذا بالأضافة الى ما جاء في أقوال شاهدى الاتهام رقم (٨) و(٩) الفاتح ابراهيم السيد والهادى يس أمام مجلسكم الموقر ضد هذا الشاهد .

هذا وأن المتهم أقر باعترافه أمام مجلسكم الموقر.

هذا يا سيدى الرئيس البينات التي قدمناها أمام مجلسكم الموقر.

نأتى الآن الى مرافعتهم.

## واقعة الحريق

لقد ذكر الاتهام في بداية التحري وشهود الاتهام الحادئ عشر والرابع عشر أن الحريق كان في صبيحة الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ١٩٧٠ ، كما أثبتنا أمام مجلسكم الموقر بشهادة شاهدى الاتهام الثامن والتاسع أنفسهم أن الحريق.

نشب بعد هجوم مجموعات الأنصار على المحلج ، واذا ما وضعنا في الاعتبار أنهم كانوا يحملون المفرقعات فالافتراض الوحيد الذي يمكن الوصول اليه هو أن الحريق نشب نتيجة القاء المفرقعات على تلك المؤسسات ، وكما قلنا من قبل فانه اذا نفذ عدة أشخاص فعلاً جنائياً للقصد المشترك بينهم جميعاً أو في سبيل تنفيذه وكانوا جميعاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها فانهم جميعاً يعتبرون مسئولين عن الجريمة كما لو كان كل منهم ارتكبها وحده ، واذا سلمنا جدلاً بأن أحد هؤلاء المتهمين أو حتى أحد الأشخاص الذين ذهبوا معهم هوالذي اشعل الحريق فانهم جميعاً يعتبرون مسئولين عن ذلك طالما كان قصدهم مشتركاً وكانوا موجودين في مسرح الجريمة وقت ارتكابها ، والقصد مشترك يقتضى الاتفاق والتآمر السابق والخطة المشتركة وكل هذا متوفر هنا.

## الاعترافات القضائية

كما أوضعنا فان هذا الاعترافات القضائية أدلى بها المتهمون طواعية واختياراً ولم يكن هناك وعد أو وعيد ، ومن الأمور المسلمة بها أن القاضي لا يجوز أن يسجل اعترافاً قضائياً إلا بعد التأكد من ان المتهم يدلى به طواعية واختياراً ، وقد أثبت القضاة الذين سجلوا هذا الاعترافات ذلك في بداية كل اعتراف ويمكن لمجلسكم الموقر الرجوع اليها للتأكد من ذلك ، ورجوع المتهمين يا سيدى الرئيس عن اعترافاتهم لا يبطلها وهذه الحقيقة أكدها المتهمون أنفسهم في مرافعتهم ، أما مايثيره المتهمون حول اعتراف المتهم عبدالرحمن محمد احمد سليمان ومن أنه أخذ بطريقة غير قانونية معتمدين في ذلك على شهادة شاهد الاتهام محمد خوجلي صالحين فنود أن نؤكد الآتي : ١ - لم يكن ما سجله الشاهد محمد خوجلي صالحين اعترافاً قضائياً ولم

يقدم الاتهام ذلك كاعتراف قضائي لمجلسكم الموقر. ٢ - وإذا افترضنا أن المتهم عُومل بطريقة قاسية فقد كان ذلك قبل بداية التحقيق وقبل فتح البلاغ نفسه بالإضافة الى أن الشخص الذي عامله مثل تلك

المعاملة لم يكن شخصاً ذا سلطة . Generally speaking a person in authority is one who is engaged in the detention or prosecution of the accused or one who is empowered to examine him.

( راجع قانون الاجراءات الهندى )

وبالأضافية الى ذلك فان العادة (١١٨) من قانون الاجراءات تنص على أن يكون الاعتراف أمام قاضى وأثناء سير التحرى أو بعده ولكن قبل تقديم القضية للمحاكمة ، واعتماداً على هذا فحتى لو اعترف المتهم قضائياً في ذلك الوقت والذي كان من قبل فتع البلاغ فلا يعتبر ذلك اعترافاً قانونياً .

سيدى الرئيس ،

ان الإعتراف الذي سجلناه لهذا المتهم كان إعترافاً قضائياً وكانت كل شروط الاعتراف هو الذي نعتمد عليه.

سيدى الرئيس،

يدافع هؤلاء المتهمين بان هذه الاعترافات لا تحتوى على اعتراف بحريق المحلج أو باشعال النار فيه ، ولكنا نقول بان هذه الاعترافات تثبت على أن هؤلاء المتهمين هم الذين كانوا في اللورى الذي كان يقوده المتهم اسحق عبدالرحمن قمر وقد خرجوا من أبا قاصدين حرق المحلج والمعصرة وضرب مطار ربك ، والبينات تثبت أنهم هم الذين قاموا بحرق المحلج لأن المطار الذي يدعى المتهمون بأنهم ذهبوا اليه لم يضرب بالمرة ، بالأضافة الى أن جماعات الأنصار لم تهجم على المطار وكان الهجوم على المحلج والمعصرة ، وقد حصلت الاشتباكات بالقرب من المحلج بين القوات المسلحة وبينهم ، وقد تأكد لمجلسكم الموقر أن معظم هؤلاء مصابون مما يؤكد اشتراكهم في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن ، وكون أن واحداً منهم أو اثنين لم يرميا القنابل اليدوية لا ينفي اشتراكهم في الهجوم على المحلج والمعصرة لأن القصد كان مشتركاً .

سيدى الرئيس،

بالإضافة الى اعترافاتهم واصاباتهم فان الظروف التى قُبضوا فيها تؤكد اشتراكهم فى ذلك الهجوم ، فالمؤكد أنهم جميعاً قُبضوا في مسرح الجريمة ويمكن لمجلسكم الموقر أن يرى ذلك بوضوح من اعترافاتهم .

أما شاهد الدفاع ابكر محمد سليمان فقد.ذكر أن المتهم حسين محمد بيلو كان معه حتى يوم الاثنين في المساء ولم يفارقه .

سيدى الرئيس ،

ان هذا لزعم باطل وتزوير للحقيقة بغرض تضليل مجلسكم الموقر ، وكان يجب أن يعاقب عليه لأن المتهم نفسه وفى اعترافه القضائي الذى أقره أمام مجلسكم الموقر ذكر بأنه خرج مع المتهم محمد صالح عمر وآخرين يوم الاحد مساء الى الجبال البيض ، فهل يا ترى يعرف الشاهد عن المتهم أكثر مما يعرفه المتهم عن نفسه ؟ وأما المتهم عبدالرحمن محمد احمد سليمان فقد قدم شاهدين ذهبا الى ما ذهب اليه شاهد الدفاع ابكر محمد سليمان بالرغم من أنهما لم يستطيعا أن ينفيا التهمة الموجهة الى المتهم .

لكل ما سردناه يا سيدى الرئيس فاننا نرى أن هؤلاء المتهمين هم الذين قاموا بحرق المحلج والمعصرة . وهم الذين تسببوا في الحاق تلك الخسائر

الفادحة بشعبنا ، وان الأعمال التي أتوا بها تكون جريعة تحت العواد التي قدمناهم بعوجبها .

### المتهم رقم (١٢٠) عباس احمد عمر

لقد قبض على هذا المتهم فى الكرمك اثناء محاولته الهروب مع الهادى عبدالرحمن وآخرين الى اثيوبيا ، وقد أقر فى استجوابه الذى أقره أمام مجلسكم الموقر بأنه فى مساء الثلاثاء وجد الامام الهادى متأهباً للسفر فأصر على الهادى أن يسمح له بالذهاب معه لأنه قريبه وكان يشفق عليه فسمح له فذهب معهم حتى قبض عليه فى الكرمك .

سيدى الرئيس ، تنص المادة ( ١٧٩ ) والتي بعوجبها قدمنا هذا المتهم للمحاكمة على الآتي :

من تسبب في اخفاء أية بينة على ارتكاب جريمة مع علمه أو وجود ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها قاصداً بذلك حماية الجانى من العقوبة القانونية وأدلى ببينات تتعلق بالجريمة وهو يعلم أو يعتقد أنها غير صحيحة أو آوى أو اخفى شخصاً وهو يعلم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه الجانى بقصد حمايته من العقوبة القانونية أو منع القاء القبض عليه ـ يعاقب .

سيدى الرئيس،

لقد كان المتهم يعلم أن الهادى عبدالرحمن هو الذي دبر تلك الحرب وكان قائدها وقد خرج من الجزيرة أبا بقصد توصيله الى الأراضى الاثيوبية ، وكان يقصد من عمله ذلك اخفاء الامام في مكان لا تستطيع الحكومة فيه أن تلقى عليه القبض وحتى يستطيع الامام من الافلات من العقوبة القانونية ولذلك فان هذا العمل الذي قام به المتهم يشكل جريعة تحت المادة المذكروة ، وبالإضافة الى ذلك فان ما قام به يعتبر عملاً عدائياً ضد الثورة يوقعه تحت طائلة ألمادة (٢) من الأمر الجمهوري رقم (٢) لأن مساعدته التى قدمها للامام لتوصيله للأراضى الاثيوبية وهو يعلم أن الامام يعارض الثورة وقام بحرب حقيقية للأراضى الاثيوبية لما تستر يعتبر عملاً عدائياً ضد الثورة لأن الامام لو دخل الأراضى الاثيوبية لكان في إمكانه أن يثير معارضة لنظام الحكم في السودان أوالتشهير أو احتقاره ، والمحرض لعمل عدائي ضد الثورة كالشخص نفسه الذي يقوم بذلك العمل لأن المحرض والمنفذ يستويان أمام القانون .

## المتهم رقم (١٤٠) شرف الدين بابكر ابشر

هذا المتهم تحرى معه شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد داوؤد وسجل - ١٦ ملاحق - له اعترافاً قضائياً أمام القاضى السيد جوزيف فرج بتاريخ ؛ اغسطس ١٩٧٠ ، جاء فيه أن السيد وزير الداخلية السابق عند زيارته للجزيرة أبا أخطر هذا المتهم بأنه المسئول مسئولية كاملة عن أمن الجزيرة أبا وليس الامام ، وأنه في حالة تقصيره في اداء واجبه أو عدم القيام به سيوكل السيد الوزير لملاحظ البوليس شاهد الاتهام الخامس عشر محمد عبدالعزير أمر القبض عليه تحفظياً وارساله للخرطوم ، جاء في اعترافه بأنه أيضاً عندما سمع بحضور الضباط حضر للامام بالسراي ووجد ناس شايلين أسلحة وبنادق ، وقال أنه العمدة المسئول عن الأمن في الجزيرة أبا وعن التبليغ عن أي شيء يهدد الأمن ، وكان في عزمه أن يبلغ السلطات بما شاهده الا أنه لم يفعل ذلك . نأتي الآن لشاهدة شاهد الاتهام الخامس عشر محمد عبداً لعزيز ملاحظ بوليس كوستي ، ونورد ما أدلي به من بينات أمام مجلسكم الموقر .

قال ، بدأت ظاهرة عدم السماح لأى شخص غريب بالدخول الى الجزيرة أبا والتى شملت البوليس وعمال الحكومة والعربات أيضاً فُتش اسعاف المستشفى واشتكى الحكيمباشى للبوليس ، أضاف أيضاً أنه وصل خطاب من المتهم معنون للقاضى المقيم بكوستى محتواه أنه فى حالة حضور البوليس للجزية أبا يجب اخطار العمدة أولاً " المتهم " جاويش الادارة بالجزيرة أبا ، ويستطرد الشاهد فيقول أنه عند زيارة السيد مساعد المدير للنيل الأزرق للجزيرة أبا قابلهم المتهم وسألهم عن سبب حضورهم ولما أخبروه قال لهم

أحسن تقابلوا الامام.

لقد جاءت شهادة هذا الشاهد معززة لما جاء فى اعتراف المتهم القضائى وذلك عندما أوضح الشاهد فى أقواله لمجلسكم الموقر التالى .

ان الاجتماع الذى تم بين السيد وزير الداخلية السابق والامام الهادى تمخض فى أن تقوى سلطة العمدة فى الجزيرة أبا وقال الشاهد أن السيد الوزير أخطر المتهم بذلك وأنه يملك سلطة الحكومة بالجزيرة أبا ومسئول مسئولية تامة ، وأنه سيقبض عليه فى حالة التقصير ، كما أخطر المتهم بأن بوليس المرابيع سيمر يومياً على الجزيرة أبا .

نأتى الآن الى ما أدلى به شاهد الاتهام الثامن أمام مجلسكم الموقر ضد هذا

المتهم .

قال الشاهد أن المتهم حضر الاجتماع الذى تم بين الرائد فاروق حمدالله والامام وأنه بعد نهاية الاجتماع ضرب كل درديق وابورايه طلقات خرطوش فى الهواء وما كانوا عارفين التعليمات وإزاء الطلقات خرج الأنصار هاجمين إلا أن الامام خطب فيهم وقال ليهم حصل اتفاق.

قال الشاهد أيضاً فى أقواله أنه بعد انتهاء زيارة الرائد فاروق حمدالله ظل النشاط الداخلى كما هو ، وكان هنالك مرور بالليل من الأنصار يشرف عليه خالد محمد ابراهيم والمتهم الذى كان يعتقل أى شخص غريب يدخل الجزيرة أيا .

أما شاهد الاثبات التاسع الهادى يس فقد أدلى أمام مجلسكم بالتالى ضد هذا المتهم .

قال الشاهد أن المتهم كان ذا اتصال دائم بالامام الهادى ولديه العلم بما

يجرى فى الجزيرة أبا حتى وقوع الأحداث كما لديه العلم باعتقال أى شخص مدنى يتم بالجزيرة ، وقد شاهده الشاهد وهو يحمل مسدساً يوم الجمعة . المتهم أقر باعترافه القضائي أمام مجلسكم الموقر .

سيدى الرئيس،

ان هذه الوقائع تبرهن لنا أن هذا المتهم كان يتستر على الامام فقد كان هو المسئول الأول عن الحكومة فى الجزيرة أبا وكان يرى التدريب والتجمعات والاتسعدادات تُجرى لشن الحرب على الدولة ولكنه لم يحرك ساكناً . واذا اعتبرنا جدلاً بأن هذه المادة كما يقول هو لا تنطبق عليه فان المادة (٢) من الأمر الجمهوري رقم (٢) تنطبق عليه تماماً للآتى :

أ - ان الأعمال التى كان يقوم بها الامام فى الجزيرة أبا والتى أدت فى النهاية الى إثارة الحرب ضد الحكومة تشكل حقيقة عملاً عدائياً ضد الثورة ، فقد كان يعارض نظام الحكم وكان يقوم بالتشهير بعجلس قيادة الثورة والوزراء ويصفهم بالكفر والإلحاد ، وكان يحتقرهم ويجمع الأنصار ويدربهم لمحاربة الحكومة ويجلب السلاح استعداداً لذلك ، وكان هذا المتهم يساعده فى ذلك أو يحرضه ، ولنرجع الى العادة ( ٨٢ ) من قانون عقوبات السودان التى تعرف التحريض بالآتى :

يعد محرضاً على ارتكاب الشيء كل شخص:-

أ- يغرى غيره على اثبات ذلك الشيء ، أو

ب - یشترك مع شخص آخر أو مع أشخاص آخرین فی اتفاق لارتكاب
 ذلك الشیء ، أو

ج - يساعد قصداً على ارتكاب ذلك الشيء أو يسهل ارتكابه وذلك بفعل أو امتناع مخالف القانون .

وما نريده يا سيدى الرئيس هو الجزء الثالث ، لأن هذا المتهم كان مسئولاً عن الأمن كما ثبت لمجلسكم من البينات وأقوال الشهود وأقواله هو ، وكان يمثل الحكومة وكإن الواجب عليه قانونياً تبليغ السلطات .

وبذا يعتبر محرضاً للامام في عمله العدائي ضد الثورة .

يضرب الدكتور محمد مى الدين عوض أمثلة فى تفسير التحريض فى الصفحة ١٠٧ من كتابه فيقول:

" (ب) عمرو وهو من رجال الشرطة مكلف بصفته هذه بالابلاغ عن جميع التدابير الخاصة بارتكاب جريمة نهب ومع علمه بأن زيداً يقصد ارتكاب هذه الجريمة فانه يمتنع امتناعاً مخالفاً للقانون عن التبليغ عما يقصده زيد مع علمه بان ذلك الامتناع يحتمل أن يسهل ارتكاب جريمة النهب ، في هذه الحالة يكون عمرو محرضاً على ارتكاب جريمة النهب " .

والمعروف يا سيدى الرئيس ان العمدة كان مفوضاً بصفته القانونية وبتفويض شخصى من السيد وزير الداخلية بتنفيذ القانون واستتباب الأمن ولكنه لم

يفعل ذلك قاصداً مساعدة الامام في عمله .

وبما أن هذا المتهم قد حرض على الجريمة المنصوص عليها في المادة (٢) من الأمر الجمهوري رقم (٢) فانه طبقاً لنص المادة (٨٤) يجب أن يعاقب تحت تلك المادة لأن المادة (٨٤) من ق . ع . س تنص على الآتى :

" يعاقب من حرض على أحدى الجرائم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة اذا ارتكب الفعل المحرض عليه نتيجة لهذا التحريض ولم تنص صراحة في هذا القانون أو في أي قانون آخر معمول به على عقوبة لذلك التحريض ".

وأن العقوبة تحت هذه المادة تعفيه من العقوبة تحت العادة الثانية ( ١٧٩ - ق . ع . س ) .

### المتهم رقم (٢) اسحق عبدالرحمن قمر

تحرى معه شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابوبكر عباس بالصفحات ٢٨٨ الى ٢٩٤ من يومية التحرى (أ) الملف رقم (١) فاعترف له بأنه كان مع المتهم الهارب محمد صالح عمر أيام الحوادث ونقل المدفع الذى استعمل فى ضرب الأبرياء فى كوستى من السراي الى مقرن الجزيرة ، كما اعترف له كذلك بأنه ذهب بالأنصار الذين هاجموا بلدة ربك وحرقوا المحلج فى يوم الثلاثاء ٢١ مارس ١٩٧٠ ، كما اعترف له أيضاً بأنه كان ينقل المحاربين المسلحين من السراي الى الجاسر فى بداية الحوادث ، وقد سجل المتهم اعترافاً قضائياً بنك فى الصفحات ٢٩٤ الى ٢٩٧ من نفس الملف .

نأتى الآن الى دور المستندات ، اشار المستند (٥٠) المرسل من محمد صالح عمر الى الامام الى اسم هذا المتهم ووصول جماعة من الاخوان المسلمين ، عند استجواب المتهم عن هذه المستند اعترف بأنه نقل بعض الاخوان المسلمين من الحدود الاثيوبية الى الجزيرة أبا ، وقد سجل له في اعتراف في هذا المعنى .

كما ورد اسم هذا المتهم أيضاً في المستند رقم (١٥) وهو خطاب من محمد صالح عمر للامام يخبره فيه بسفر الجماعة وابلاغ الشريف بقيام ووصول الجمال.

وجدير بالذكر أن هذين المستندين قد وجدا بسراي الهادى كما أكد ذلك شاهد الاتهام رقم (٢١).

نورد الآن ملخصاً مبسطاً عن الاعتراف القضائى الذى أدلى به هذا المتهم أمام القاضى السيد مقبول الحاج بكوستى وذلك لأن الاعتراف أشار الى بعض المتهمين المقدمين الى المحاكمة في هذا البلاغ.

جاء فى اعتراف المتهم أنه تحرك مع المتهم رقم (٤٥) بشرى ابراهيم المهدى الاحضار السلاح من منطقة البرون وقد تم بالفعل احضار السلاح. وأنه عندما فرغ السلاح بالمخزن كان بوجود الامام ومحمد صالح عمر.

أنه في يوم ٢٦ مارس ١٩٧٠ رحل الأنصار لعنطقة الجاسر حيث كانت قوات

الجيش هنالك ، كما قام بنقل الموتى والجرحى في يوم الجمعة ٢٧ مارس ١٩٧٠ من الجاسر ، أضاف أنه رحل المتهم رقم (١٢٧) سعد عباس توفيق الى

الجاسر وكان يحمل سلاح .

ذكر أيضاً أنه في يوم السبت ٢٨ مارس ١٩٧٠ واثناء الضرب اتصل به محمد صالح عمر وقال عنده مشوار لطيبة ليوصل مدفع ، وأن المدفع اخرج من الباب الغربي للسراي ووضع في اللوري ، وفي طيبة اخرج المدفع وحمل الى مكان في الشاطيء . محمد صالح ترك واحد مع المدفع وقال ليه ما تستعمل المدفع الأ

ذكر المتهم أيضاً في اعترافه أن محمد صالح عمر اتصل به يوم الاحد ٢٩ مارس ١٩٧٠ وطلب منه أن يصحبه لربك وكان باللوري أنصار مسلحين والمتهم نفذ

التعليمات .

جاء في اعترافه أيضاً أنه رحل المتهمين رقم (٢٩) بابكر العوض و(٨٦) عزالدين الشيخ و(٨٧) عبدالمطلب بابكر من الكرمك للجزيرة أبا، وأنه قد تعرف عليهم في طابور الشخصية ، جاء في أقوال هذا المتهم للمتحرى شاهد الاتهام الرابع بالصفحات ٢٩٠ الى ٢٩١ باليومية (أ) ملف (١) بتاريخ ١٨ يونيو ١٩٧٠ بأنه عندما كان ينقل الموتى والجرحى من الجاسر مشي معه في دور من الادوار المتهم رقم (٨٨) عبدالرحمن محمد النيل ، كما ذكر أيضاً أن نفس المتهم رقم (٨٨) كان قد طلب من محمد صالح عمر بأن يذهب معه المتهم اسحق للجاسر ويشيل كواريك وشوالات فارغه ، وأن المتهم اسحق ذهب مع عبدالرحمن النيل للجاسر وأخذ الكواريك والشوالات وذهب للجاسر وعند وصولهما طلب المتهم عبدالرحمن النيل من المتهم اسحق أن يرى الشوالات والكواريك في المحل الذي كان قد فُتح اثناء حضور الدبابات ، وأضاف والمتهم اسحق أنه ترك المتهم عبدالرحمن النيل بالجاسر وعاد بالجرحي والموتى للمقابر والمستشفى .

### سيدى الرئيس،

نأتى الآن الى ما قاله شاهد الاتهام رقم (٢) الحكمدار ابراهيم جلال أمام

محكمتكم الموقرة ضد هذا المتهم .

قال بأنه بتاريخ ٩ ابريل ١٩٧٠ وصله خطاب من اركانحرب العمليات بربك ومعه بعض المقبوض عليهم ونبذه عن كل شخص يشير الى اتهام معين. وأن الملحوظة التي كانت أمام اسم هذا المتهم تقول أنه احضر المتمردين من أبا لربك للقيام بأعمال التخريب وضرب القوات المسلحة هناك .

كما أدلى شاهد الاتهام الرابع الضابط عبدالدنى كمبال بأن هذا المتهم استطاع أن يتعرف بحضوره فى طابور الشخصية على المتهمين رقم (٨٦) عزالدين الشيخ و ( ٨٧) عبدالمطلب بابكر خوجلى باعتبار أنهما الشخصان اللذان احضرهما المتهم من الكرمك الى الجزيرة أبا .

ننتقل بعد ذلك يا سيدى الرئيس الى أقوال شاهد الاتهام رقم (٨) الفاتح ابراهيم السيد وشاهد الاتهام رقم (٩) الهادى يس لنسرد ما قالوه أمام

مجلسكم الموقر عن هذا المتهم.

لقد ذكر الشاهد الفاتح أنه كان موجوداً بالسراي عندما احضر المتهم جثث الموتى والجرحى من الجاسر في اللوري الذي كان يقوده.

ويقول الشاهد الهادى يس بأن المتهم رحل الأنصار الذين دربهم محمد صالح عمر على القنابل اليدوية الى ربك باللورى الذى كان يقوده وذلك فى يوم الاحد.

هذا وتجدر الاشارة الى أن هذه الشاهد كان قد ذكر فى أقواله لشاهد الاتهام رقم (١) السيد حسين ابوعفان بأن هذا المتهم قد اشترك فى ترحيل السلاح من الحبشه الى الجزيرة أبا .

#### سيدى الرئيس،

ان البينات المقدمة ضد هذا المتهم كافية وأقوال شاهدى الاتهام الثامن والتاسع يؤيدها الاعتراف القضائى للمتهم نفسه فى كل كبيرة وصفيرة ، وكل عناصر المادة (٩٦) من ق.ع .س منطبقة هنا ورجوعه عن اعترافه لا يبطله خاصة وأن اعترافه مسنود ببينات خارجية كافية من المستندات وأقوال الشهود .

#### المتهم رقم (١٤) الصادق بله محمد

سجل هذا المتهم اعترافاً قضائياً أمام القاضى السيد تاج السر همزه بتاريخ ٨ يوليو ١٩٧٠ بكتابته للمستند محكمه رقم (٦٦) والذى قدمه الاتهام لمجلسكم الموقر بواسطة شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابوبكر عباس ، كما أن شاهد الاتهام رقم (٣١) الحكمدار كمال حسن احمد قد أوضح أمام مجلسكم أنه عثر على هذا المستند في سراى الهادى عبدالرحمن بالجزيرة أبا .

وضح من اعتراف المتهم أنه كأن طالباً في جامعة الخرطوم وكان عضواً هاماً في هيئة كانت تسمى هيئة شباب حزب الأمه بالجامعة ، وبعد حوادث الجامعة المشهورة والتي اعتدى فيها عدد من الطلاب على المشرف على شئون الطلبة وبعد الارهاصات التى قام بها بعض الطلاب المضللين في الجامعة أوقف هذا المتهم عن الدراسة حتى يناير سنة ١٩٧١ وأنه بعد أن أوقفته سلطات الجامعة ذهب للجزيرة أبا وإنضم للهادى عبدالرحمن خوفاً من الاعتقال .

المستند الذي كتبه المتهم واعترف به هو عبارة عن خطاب موجه للامام يقترح له فيه المتهم بعمل تنظيم سياسيي خارج أبا سراً من ١٥ عضواً مهمتهم أن يدعو الناس لكي يتخلوا عن تأييدهم للثورة، ويقول فيه للامام أن هذه الحكومة عسكرية شيوعية ولابد من الاطاحة بها.

ولقد أثبت خبير الخطوط شاهد الاتهام الثالث والثلاثين كتابة المتهم لهذا المستند وأدلى لمجلسكم بأقواله في هذا الصدد.

المتهم أقر باعترافه القضائي أمام مجلسكم الموقر.

سيدى الرئيس : يقول المتهم أن هذا المستند لا يشكل جريمة تحت المادة

(٩٦) من ق . ع . س ولا الأمر الجمهورى رقم (٢) المادة (٢) ولنثبت أن ما يقوله لا يرقى الى مستوى دفاع نرجع الى المادة (٩٦) ان هذه المادة تنطبق على من أثار المحرب أو حرض عليها أو شرع فيها ولكن ماهو التحريض ؟

#### Abeyment is

constituted, (1) by instituting a person to commit an offence or (2) by engaging in a conspiracy to commit it or (3) by intentionally aiding a person to commit it.

A person is said to instigate another to an act, when he actualy suggests or stimulates him to the act by any means or language, direct or indirect, wheather it takes the form of express solitication, or of hints or encouragement.

#### ( راجع راتنلال ص ۲۳۱ )

فهل يا سيدى الرئيس ان ما قام به المتهم وما اقترحه على الامام لا يعتبر تشجيعاً وبالتالى تحريضاً له لاثارة الحرب ؟ وهل ما قام به لا يعتبر عملاً عدائياً ضد الثورة ؟ شخص يخطط وينظم ويقترح للاطاحة بالسلطة وبالثورة نفسها ويقول بأن ذلك لا يعتبر عملاً عدائياً ضد الثورة ؟ نحن لا نود القول أكثر من هذا في دفاع هذا المتهم أن صح أنه دفاع ، ولكننا نود أن نؤكد أن المادتين تنطبقان عليه والأمر متروك لمجلسكم يا سيدى الرئيس .

#### المنهم رقم ( ٧٨ ) محمد على يونس

قبض على هذا المتهم بالكرمك مع الهادى عبد الرحمن وبقية الهاربين عندما كان في طريق الى الحبشة وذلك بتاريخ ١ ابريل ١٩٧٠ وهذا ما أثبته لمجلسكم الموقر شاهد الاتهام السابع مختار طلحه ملاحظ بوليس الكرمك . كما أثبت لكم أيضاً أنه وجد مسدساً عبارة عيار ٣٨ وجبخانه بحوزة هذا المتهم وقد قدمت لكم كمعروضات .

تحرى مع هذا المتهم شاهد الاتهام السادس القومندان عبدائله حسن سالم وسجل له اعترافاً أقر فيه بسفره مع الهادى عبد الرحمن وقبضه بالكرمك . تحرى معه أيضاً شاهد الاتهام الخامس الضابط عبد الفنى كعبال وسجل له اعترافاً قضائياً بتاريخ ٢١ يوليو ١٩٧٠ ، جاء فيه أنه في أحدى المرات رافق الامام الهادى وآخرين ليلاً الى مكان شرق الجاسر ومكثوا هنالك حتى الساعة الرابعة صباحاً في انتظار وصول سلاح كان من المتوقع أن ترميه طائرة . أضاف أيضاً أنه اشترك في ادخال السلاح عندما وصل من الحبشه ، كما اشترك في نظافته مع الهادى يس ومحمد صالح عمر وجماعته ، جاء أيضاً في اعترافه أنه كان يحرس الامام ببندقيه تومى قن في يوم الخميس عندما حضر الضباط لمقابلة الهادى عبد الرحمن منذ بداية

الضرب وكان يحمل سلاح . سجل له شاهد الاتهام الخامس اعترافاً قضائياً للمرة الثانية بتاريخ ١٨ يوليو ١٩٧٠ ....

لقد قال شاهد الاتهام الثامن التالى ضد هذا المتهم أمام مجلسكم الموقر. أن المتهم كان من ضمن الأشخاص الذين مروا مع الامام للمواقع وذلك فى يوم الخميس ٢٦ مارس ١٩٧٠ ، ذكر أيضاً شاهد الاتهام التاسع الهادى يس أمام مجلسكم التالى ضد هذا المتهم:

أن المتهم شارك في ادخال الدفعة الأولى من السلاح عند وصولها من الحبشه وكان الامام حاضراً تلك العملية . أضاف أيضاً أن المتهم كان ضمن الأشخاص المختارين للمرابطة في المكان الذي كان متوقعاً أن تنزل فيه أسلحة عن طريق الطائرات .

#### سيدى الرئيس،

ان الاعتراف القضائى الذى سجله المتهم يوضع دون شك معقول أنه كان من المشتركين فى تلك الحرب وأنه كان من المحرضين للامام عليها وقد رجع المتهم عن اعترافه ولكن ذلك لا يبطله خاصة وأن اعترافه القضائى تسنده شهادة شاهدى الاتهام الثامن والتاسع بالتفصيل فى كل الأشياء التى ذكرها . ونود أن نضيف الى أن إلقاء القبض عليه فى الكرمك يشير دون شك الى أن المتهم كان هارباً لأنه يعلم تمام العلم بأنه سوف يقبض لو مكث بأبا لأن اشتراكه كان ظاهراً .

#### المتهم رقم (١٠) حسن مختار الدومه

قبض على هذا المتهم في القضارف وأحضر لكوستى بتاريخ ٢٣ ابريل ١٩٧٠ . تحرى معه شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابوبكر عباس ، وقد سجل له اعترافاً قضائياً أمام القاضى السيد سنهورى محمد الامين بتاريخ ١ يونيو ١٩٧٠ ، جاء فيه أنه أحضر السلاح على دفعتين من الحبشه للجزيرة أبا وأن التعليمات له باحضاره قد صدرت له من الهادى عبد الرحمن بحضور المتهم رقم (١٦٠) محمد ابراهيم عجب الدور ويضيف في اعترافه بأنه كان على اتصال بالضابط الأثيوبي المدعو اسحق هارون ببلدة المتمه الأثيوبيه وهو الذي يمده بالسلاح .

وتعزيزاً لهذا الاعتراف نورد ما جاء في أقوال شاهد الاتهام رقم ( ٩ ) الهادي يس أمام مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم .

قال الشاهد وصلت الدفعة الثانية من السلاح بعد ١٥ يوماً من وصول الدفعة الأولى والذي أحضرها من الحبشه هو المتهم حسن مختار الدومه. كما ذكر الشاهد أيضاً أمام مجلسكم الموقر بأن الهادى عبد الرحمن ارسل في طلب كل من المتهم حسن مختار الدومه والمتهم رقم (١٦) محمد ابراهيم عجب الدور وبحضور الشاهد الامام قال للمتهم حسن مختار الدومة ، في سلاح جاي من الحبشه وسأعطيك قروش لشراء جمال لترحيله الى الجزيرة أبا .

ذكر الشاهد في أقواله أيضاً أن المتهم كان يحمل بندقيه أبو عشره أثناء الحوادث وأن المتهم أخبره في مره من المرات أن الشريف حسين الهندى أهداه ساعة قيمتها ١٥٠ جنيهاً.

نأتى الآن الى شهادة الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد التى أدلى بها أمام

مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم.

قال الشاهد أنه فى أحدى العرات وجد هذا المتهم مع الامام الهادى الذى أعطاه قروش عشان يجيب جمال لينقل بها أسلحه من الحبشه ، كما ذكر الشاهد أيضاً أنه شاهد المتهم يحمل مسدساً أثناء الحوادث .

الشاهد المصادلة المنافذ العلم الموقد المستند رقم (٥١) وهو عبارة عن خطاب من الشريف الى الامام تضمن اسم هذا المتهم بالكامل وقد أوضح

المستند علاقة المتهم بالسلام وترحيله.

#### سيدى الرئيس،

هذا المتهم سجل اعترافاً قضائياً بالتفصيل ويظهر منه جلياً أنه ساعد في الحرب وبذلك يكون مرتكباً جريمة تتت المادة ٩٦ من ق . ع . س ولقد تراجع المتهم عن بعض اعترافه القضائي ولكن ذلك لن يفيده كثيراً لأن اعترافه القضائي معزز ومعضد في كل صغيرة وكبيرة بأقوال شاهدي الاتهام الثامن والتاسع ، كما أن المستند رقم ( ١٥ ) يبرهن بوضوح أن المتهم كان يقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به المتهم بشرى ابراهيم المهدى ، ولقد قدم المتهم دفاعاً ينقض ادعاءنا لكنا قد قدمنا الكثير أما والأمر كذلك فنحن نرى أن البينات كافية لادأنته .

#### المتهم رقم (١١) محمد ابراهيم عجب الدور

قبض على هذا المتهم بعد الحوادث وهو يرقد في مستشفى كوستى مصاباً في يده من جراء اشتراكه في المعركة ، ولقد قدمنا لمحكمتكم الموقرة أورنيك البوليس الجنائي رقم ( ٨ ) مستند محكمه رقم ( ٧ ) الذي يؤيد الاصابه . تحرى معه شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابوبكر عباس وسجل له اعترافاً قضائياً بواسطة القاضى مقبول الحاج بكوستى ، جاء في الاعتراف أن المتهم سبق وأن اعتقل تحفظياً ضمن وكلاء الامام بعد قيام الثورة وأنه عند اطلاق سراحه ذهب وإنضم للهادى عبد الرحمن ، جاء في اعترافه أيضاً أنه ذهب للقضارف وجمع حوالي ٢٠٠ مائتان من الشباب وأحضرهم لأبا للإنضمام لجيش الهادى ، كما جاء في اعترافه أنه كان مسئولاً من كل مهاجرى القضارف في الجزيرة أبا وأنه كان يحمل سلاحاً أبيضاً مع جماعة آخرين كان قد أوكل لهم حراسة السراي أيام الأحداث ، وأنه قد أصيب من جراء شظايا قنبلة وقعت في السراي ، جاء أيضاً في اعترافه أنه كان حلقة الوصل بين الامام والاعراب الذين أحضروا السلاح .

#### المتهم رقم ( ۱۲۷ ) سعد عباس توفيق

لقد تم القبض على هذا المتهم صباح الاحد ٥ ابريل ١٩٧٠ بالشجرة على يد شاهد الاتهام الخامس والعشرين العريف امام عبدالله النعيم الذى شهد بصحة ذلك امام مجلسكم الموقر وأضاف التالي .

" أنه أي الشاهد كان قاعد في مدرعته يوم الخميس ٢٦ مارس بالجاسر ومولعاً سجاره ، حضر المتهم ، وقال لى واحد من الأنصار الكلب ده لازم يطفى السيجاره ، الأنصاري شال الحربه وقال للشاهد اطفى السيجاره دى يا ود النجس ، أضاف الشاهد أيضاً أن المتهم كان ينظم الأنصار ورقد ناس مسلحين

وعند سؤال محكمتكم الموقرة لهذا الشاهد عن ما كان يحمله المتهم في الجاسر أجاب بلا شيء ، وأضاف بأن هنالك أنصار كانوا يتبعون المتهم ويسيرون خلفه وهم يحملون قزاز وقد افتكرهم الشاهد شغالين في الصحه ، ان الاتهام يربط هذه الواقعة بمسئولية المتهم واشرافه لعمليات الملوتوف وسنعزز هذه الواقعة عندما نأتي الى الاعتراف القضائي الذي أدلى به هذا المتهم وأيضاً الى شهادة الأثبات عندما يجيء دورها .

جاء في اعتراف المتهم القضائي بتاريخ ٩ مايو ١٩٧٠ أمام القاضي تاج السر همزه التالي.

تأكيد المتهم لدخول تجمعات كبيرة من الأنصار للجزيرة أبا من ضمنهم جماعة الفلاته الامبررو المسلحين بالسهام والأقواس.

حراسة الأنصار لمداخل الجزيرة أبا لتفتيش العربات الداخله في ديسمبر ١٩ ، زار الرائد فاروق حمد الله وزير الداحلية السابق الجزيرة أبا والمتهم

شاهد خالد محمد ابراهيم يصدر تعليمات للأنصار ليختفوا .

عند حضور السيد الوزير والدبابات طلب خالد محمد ابراهيم من المتهم البحث عن الهادي بس واحضار زجاجات مولوتوف وأن المتهم قابل الهادي يس الذي وعد بارسالها ، صعد المتهم للطابق الأعلى من السراي ووجد بعض الأنصار يحملون بنادق ولما نزل أخبره الهادى يس أن زجاج الملوتوف جاهز ، المتهم ذهب للحجرة التي وضع بها المولوتوف وكان بها اثنين من الحرس ، الملوتوف كان ١٥ زجاجة ، المتهم طلب من الحرس ان يوزعوا الزجاج على أشخاص معروفين وفعلاً التوزيع تم بغرض الدفاع عن القصر ، في نفس اليوم علم المتهم سبب تجميع الأنصار والمولوتوف وهو وجود خطه لاغتيال السيد الوزير والوقد المرافق له في حالة فشل المفاوضات ، وكانت الخطة هي أن ينسحب الامام في حالة فشل المفاوضات ويتبع ذلك ابلاغ أحمد عبدالله حامد الوفد بانهم معتقلين ، أضاف المتهم بانه سلم مدفع أستين بواسطة الهادى يس بناء على تعليمات الامام .

اوكل اليه الامام بتاريخ ٢١ مارس ١٩٧٠ مراقبة صرف البنزين للعربات وتخديد تحركاتها مع استثناء عربة الهادي يس وخالد محمد ابراهيم.

قام بصرف بنزين للعربات التي قامت بنقل الأسلحة لطيبة ، كان بالجاسر

عندما حضر الضباط وشاهد مجموعة من الأنصار راقدين في حُفر ويحملون مدافع .

شاهد المتهم الطاهر الفاضل محمود يحضر مع الضباط للجاسر ، المتهم: عبدالرحمن عمر عبدالله هو المستول عن كتابة الشعارات ، يقول أيضاً انه ذهب في يوم الاربعاء ٢٥ مارس ١٩٧٠ للشوال لمشاهدة الاستقبالات. يتضح من الاعتراف ان المتهم كان مسئولاً عن المولوتوف وتعزيزاً لذلك نورد ما جاء في شهادة شاهد الاتهام السابع محمد الامين احمد ناصر أمام مجلسكم الموقر وقد جاء فيها أن المتهم قام بتجربة المولوتوف مستعملاً ثلاثة زجاجات وكانت التجربة ناجحة.

كما ان واقعة ذهابه للشوال يوم ٢٤ مارس ١٩٧٠ قد أيدت من قبل شاهد الاتهام الثالث والعشرين السواق فرج الله محمد احمد وكان الغرض منها الوقوف على سير التجمعات والتأكد من ان الاستعدادات لزيارة السيد الرئيس للشوال لا تسير سيراً حسناً حسب الخطة الموضوعة لها من جانب الأنصار . نأتى الآن لاثبات الدور الذي قام به المتهم في يوم الخميس ٢٦ مارس وهذا ما سيحدثنا عنه بعض افراد القوات المسلحة الذين سبق وأدلوا بأقوالهم أمام محكمتكم الموقرة ، قال شاهد الاتهام السادس والعشرين المقدم عبدالعظيم محجوب التالى .

" حوالي الساعة ٢٠/١ مساء ونحن بالجاسر حضر لينا المتهم سعد عباس توفيق ومعه حرس لابسين لبس أنصار ويحملون بنادق اتوماتيك ، سعد نزل من العربة وكان عنده مدفع رشاش خفيف وقال لينا المدرعه بتاعتكم الموجودة في الجاسر طلعوها قبل المغرب وكان كلامه بصفة تهديد ، أنا شرحت ليه ان العربة معطلة ، قال لي دي خدعه منكم ، انا شعرت بانه كان قائد " .

قال أيضاً الشاهد الثالث عشر العقدم عثمان الأمين الآتي :

" بعد انتهاء المقابلة مع الامام اخدهم المتهم سعد عباس توفيق في لاندروفر لاعادتهم للجاسر وكان معه حرس ، قال ليهم عمروا فعمروا .

هذا وقد أيد شاهد الاتهام الثاني عشر العميد محمد احمد ابوالدهب نفس الاقوال التي أدلى بها المقدم عثمان الامين بالنسبة لحمل المتهم سعد لمدفع الأستين ولتوجيهه للحرس بان يعمر بنادقه ، كما أيد هذا الشاهد واقعة قول المتهم بان المدرعة لو ما خرجت هم ما مسئولين وهذه الواقعة سبق وان ذكرها شاهد الاتهام السادس والعشرين المقدم عبدالعظيم محجوب.

وتعزيزاً للبينات ضد هذا المتهم نورد ما جاء في شهادة شاهد الاتهام الثامن

امام مجلسكم الموقر.

قال الشاهد ان المتهم كان يشرف على راحة الشريف حسين الهندى عندما كان بالجزيرة أبا وأنه كان مسئولاً من عمليات المولتوف عند زيارة السيد وزير الداخلية السابق للجزيرة أبا ، كما ان المتِّهم كان من ضمن القوة التي حاصرت القوات بالجاسر يوم الخميس ، وتعزيزاً لأقوال شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد نورد الأقوال التي أدلى بها شاهد الاتهام التاسع الهادي يس امام مجلسكم ضد هذه المتهم.

قال الشاهد ، ان المتهم قام بترحيل كراتين زجاج المولوتوف قصاد الدبابات

عند زيارة الرائد فاوق حمدالله للجزيرة أبا ، كما ان المتهم كان من بين الأشخاص الذين كانوا قد حضروا مع الامام لمختن السلاح وقاموا بتوزيعه على المحاربين بعد مغادرة الضباط .

أقر المتهم امام مجلسكم الموقر.

#### سيدى الرئيس،

هذه الحقائق والوقائع كلها تثبت امام مجلسكم الموقر من شهادة الشهود ومن الاعتراف القضائى للمتهم نفسه وكلها مجتمعة أو منفردة تشكل الجرائم المنصوص عنها فى المادتين ٩٦ من قانون عقوبات السودان والأمر الجمهورى رقم (٢) المادة (٢).

#### سيدى الرئيس،

بالرغم من ان دفاعه الذي قدمه دفاع جزء لا يرقى الى مستوى دفاع يقدم في مجابهة تهم خطيرة كهذه ، وبالرغم من انه مبنى على أسس غير موضوعية وتحريف لأقوال الاتهام فانى أود ان اتطرق اليه لا لأى غرض بل ان عنصر التضليل فيه واضع .

١ - يقول المتهم انه لم يسمع بتسجيل اعترافين أو أكثر للمتهم ولكنى لا أرى غضاضة فى ذلك ولا توجد مادة فى قانون الاجراءات تمنع ذلك وإلا لأبرزها المتهم ولم نجد ما يعنع ذلك فى قانون البينات سواء أكان فى الهند أم فى أى قطر آخر ، ويقينى ان المتهم لا يعرف الكثير عن الاجراءات وعمل المحاكم وهذا ما دعاه الى هذا القول .

٢ - لم نجعل من شخصية هذا المتهم شخصية اسطورية كما يتوهم هو فهو فهو في نظرنا لا يعدو ان يكون شخصاً عادياً كان يساعد الامام في حربه ويقتات من

وراء ذلك.

٣ - أما أقوال شاهدى الاتهام العميد ابوالدهب وعثمان الامين فهى أقوال صحيحة أدليا بها على اليمين امام مجلسكم الموقر ، وعندما لم يجد المتهم سبيلاً لنقضها لجأ الى ذلك الاسلوب الرخيص الذى نسبه اليهما ، فشهادة هذين الشاهدين معززة ومعضدة بأكثر من شاهد للاتهام.

٤ - أما شاهد الاتهام محمد الامين احمد ناصر فقد أدلى بها بشهادته التى اعادها امام المجلس قبل ان يقبض عليه كمتهم فى البلاغ ويمكن لمجلسكم الموقر الرجوع الى شهادته الاصلية فى يومية التحرى (ب) ملف رقم (١).

العوقر الرجوع الى شهادته الاصلية في يومية التحري (ب) ملك رقم (۱) . ولم يكن القاء القبض على هذا الشاهد إلا نتيجة لمؤامرة دبرها هذا المتهم لانه كان يعلم تماماً ان هذا الشاهد سيتقدم بتلك الشهادة للمتحرى والصورة التي بطرفكم والتي قدمها الاتهام تؤكد أقوال هذا الشاهد .

أما بقية دفاعه فلا تستحق التعليق عليه يا سيدى الرئيس .

#### المتهم رقم (٥٩) محمد الحسن أحيمر

نبدأ بما أدلى به شاهد الاتهام الثانى الحكمدار ابراهيم جلال امام مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم ، قال الشاهد . انه قد وصله بتاريخ ٩ ابريل ١٩٧٠ خطاب من اركانحرب العمليات الحربية بربك ومعه بعض الأشخاص المقبوض عليهم من ضمنهم المتهم احيمر ، وانه أمام اسمه كانت هنالك ملحوظة تقول ان المتهم كان يحمل مدفع رشاش ومسدس ويقوم بتوجيه الأنصار لمعارضة الجنود مذا وقد حضر شاهد الاتهام العاشر الرائد كامل عبدالحميد وامام مجلسكم الموقر ذكر انه في يوم الجمعة ٢٧ مارس ١٩٧٠ ، وعند اشتباك الأنصار شاهد رجلاً عرفه أخيراً وكان يحرض الأنصار ويحمل مدفع وطبنجه . أضاف انه عرف اسمه بعد ان اخرجه من طابور الشخصية بكوبر ، ذكر الشاهد أضاف انه عرف اسمه بعد ان اخرجه من طابور الشخصية بكوبر ، ذكر الشاهد أيضاً في أقواله ان هذا المتهم حضر في يوم التسليم وسلم سلاحه وبعدها أيضاً عليه ناس الأمن وأخدوه لربك ، قال الشاهد أيضاً ان المتهم كان يكبر ويقول الله أكبر ولله الحمد مما يوضح أنه في وضع قيادي .

نأتى الآن الى شهادة شاهد الاتهام الثانى عشر العميد محمد احمد ابوالدهب ضد هذا المعتهم والتى جاءت نتيجة لسؤال مجلسكم الموقر له ، فقد سألت المحكمة الشاهد ان كان قد لاحظ وجود قائد لقوات الأنصار يم الجمعة عند الاشتباك ، أجاب الشاهد بأن الأنصار هبوا كلهم فى وقت واحد ولكنه يستطيع أن يؤكد وجود المعتهم محمد الحسن احيمر فى المنطقة حيث كان يحمل مدفع

رشاش.

لقد جاء أيضاً في شهادة شاهد الاتهام السابع والعشرين سيد احمد الشيخ والتي أدلى بها امام مجلسكم الموقر انه شاهد المتهم يوم السبت ٢٨ مارس الساعة ٢٠ / ٣ ظهراً يركب في لاندروفر ويحمل مكرفون مخاطباً اصحاب الدكاكين ليفتحوا دكاكينهم حتى يجد المجاهدين الأكل لمواصلة الجهاد وتعزيزاً لبيناتنا ضد هذا المتهم فقد حضر شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد وأدلى امام مجلسكم الموقر بأقوال ضد هذا المتهم جاء فيها: "انه في يوم الخميس ٢١ مارس وعند محاصرة الأنصار للسيد ابوالدهب بالجاسر ركب خالد محمد ابراهيم وهذا المتهم في لاندروفر وكانا يحثان الأنصار بالذهاب للجاسر لحصار القوات هناك ، كما ذكر الشاهد ان الامام بعد مقابلته للضباط طلب من خالد محمد ابراهيم وهذا المتهم ان يوصلوا الضباط ويردموا الردميه ، ذكر الشاهد أيضاً ان المتهم كان ضمن الأشخاص الذين مروا مع الامام الهادي للمواقع مساء يوم الخميس ٢١ مارس .

نأتى الآن الى ا ذكره امام مجلسكم الموقر شاهد الاتهام التاسع الهادى يس عن هذا المتهم، قال الشاهد .. انه بعد ان انقلاب اللاندروفر الذى كان يقوده طلب منه محمد صالح عمر ان يحمل الأسلحة على كتفه حتى الجاسر ، وانه عندما وصل طلمبة شل شاهد الجيش فرجع للردمية وهنالك قابل كل من المتهمين خالد محمد ابراهيم ومحمد الحسن احيمر وكانا يركبان لاندروفر وينبهان الأنصار بان يعسكروا في الجاسر ، جاء أيضاً في أقوال هذا الشاهد لمحكمتكم الموقرة انه في يوم الجمعة سمع صوت ضرب نار من الناحية الشرقية وانه في ذلك الاثناء حضر خالد محمد ابراهيم ومعه المتهم وقالوا

الحيش اشتبك مع الأنصار وفي موت شديد .

وما يعزز اتهامنا أيضاً ضد هذا المتهم هو تقديمنا للمستند رقم ( ٢٢ ) والذي وضح منه ان هذا المتهم هو ضمن الذين أدوا قسم الولاء والسرية وأحد الذين سبوكل اليهم أمر التنظيم السياسي الجديد والذي قد انتهى بانتهاء المعركة .

سيدى الرئيس ،

هذه البينات تثبت امام مجلسكم الموقر ، ولذلك فان عناصر المادة ( ٩٦ ). والمادة ( ٢ ) من الأمر الجمهورى رقم ( ٢ ) اكتملت ويكون المتهم بذلك مرتكباً جريمة تحت المواد المذكورة .

سيدى الرئيس،

لقد أتى المتهم بشهود دفاع ثلاثة أحدهم شقيقه والبقية من أقاربه أو أصدقائه . لقد شهد هؤلاء الشهود بان المتهم كان معهم يوم الجمعة ، ولكن هذا يا سيدى الرئيس كذب وافتراء ولا يمكن ان نقف امام شهادة شاهدى الاتهام العميد ابوالدهب والرائد كامل عبدالحميد لا لأن الشاهدين رجال مسئولين ولكن لانهما لا مصلحة لهما بالمرة في تجريم هذا المتهم ، يقابل ذلك من الطرف الآخر ان الشهود الثلاثة لهما مصلحة كاملة في تبرئته ، وشهادة هؤلاء الشهود لا يمكن ان ترقى الى المستوى الذي يجعل المجلس في موضع شك ، ويقول المتهم بان الاتهام عمل طابور الشخصية لأنه كان متشككاً في أقوال الرائد كامل ولكن هذا هراء ، فالمعروف أن طابور الشخصية يعمل للتعضيد وهو يؤكد شهادة الشاهد أكثر ، أما ان ابوالدهب تكلم عنه في المجلس فقط فهذا لا قيمة له لأن الشاهد كان على اليمين وأثبت الواقعة ولا يوجد أي سبب مجعله يجرم هذا الشخص .

أما شهادة شاهدى الاتهام الثامن والتاسع فمؤيدة بأقوال المتهم نفسه ، هيث انه ذكر انه كان بالجاسر يوم الخميس وخالد محمد ابراهيم وقت تجمعات الأنصار وحصول المواجهة بين الأنصار والقوات المسلحة ، كما ان شاهد الاتهام السابع والعشرون سيد احمد الشيخ قد عزز ما قاله الآخرون وهذه شهادة تفاضى عنها المتهم عن قصد لعلمه التام ، أنها لن تكون في صالحه ،

#### المتهم رقم (١٢٢) عبدالرحمن عمر عبدالله

لقد قدم لمجلسكم الموقر شاهد الاتهام الثالث الفاتح محمد داؤد المستند رقم (٣٩) وهو عبارة عن خطاب من هذا المتهم الى الامام الهادى عبدالرحمن يقترح فيه له كتابة الشعارات بالطريقة المنصوص عليها في الخطاب ويطلب فيه أيضاً موافقته بالطباعة.

كما أوضحنا ان هذا المستند قد عثر عليه في قصر الهادي عبدالرحمن

بالسراي ، كما جاء في الأقوال التي أدلى بها شاهد الاتهام رقم (٣١) الحكمدار كمال حسن احمد ، هذا ولقد سجل المتهم اعترافاً قضائياً بكتابته للمستند المشار اليه .

وتعزيزاً للبينات اعلاه نورد شهادة الاتهام التاسع والعشرين عبدالرحمن عبدالقادر محمد احمد الذي أدلى بها امام محكمتكم الموقرة بالتالى:

الشعارات حضرها المتهم عبدالرحمن عمر عبدالله وطلب منى طبع نسخة منها ليرفعها للامام ، عملت النسخة بالماكنة الكاتبة وسلمتها له خرجت ولما عدت وجدت ان الورقة حولت للمكتب للطبع ، ووجدت تعليمات بان اطبع منها كمية واسلمها للمتهم خالد محمد ابراهيم وفعلاً قد تم ذلك وكان ذلك بتاريخ ١٩ أو ٢٠ مارس ١٩٧٠ .

نأتى الآن الى الدور الذى قام به هذا المتهم اثناء الحوادث وهذا ما وضحه شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد عندما أدلى بأقواله امام مجلسكم الموقر.

قال الشاهد ان المتهم كان ضمن الأشخاص العوجودين بالسراي يوم الخميس وقد صرف له الامام مسدس بعد عودة محمد صالح وجماعته من الجاسر وبعد انقلاب عربة اللاندروفر، أضاف أيضاً انه عند سماع الضرب جهة الجاسر يوم الجمعة خاطب خالد محمد ابراهيم الأنصار بالميكرفون للتوجه للجاسر وان العتهم كان معه وسمعه قال ( الدين منصور ابشروا بالخير )، كما ذكر انه بعد ان استولى الأنصار على عربة الجيش التى بها المدافع ، وبعد استلام معمد صالح عمر لها حضر المتهم عبدالرحمن عمر عبدالله ومعه صناديق دخيرة ، قال للامام مئة في مئة طيبة الذخيرة بتاعتها خلصت وانا شايل الصناديق ديل ليهم ، جاء أيضاً في أقوال الشاهد انه في يوم الخميس وبعد انتهاء زيارة العميد ابوالدهب حضر الامام ومعه آخرين من ضمنهم المتهم وفتحوا مخزن السلاح واخرجوا أسلحة واشرفوا على تقسيمها .

نأتى الآن الى شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادى يس والتى أدلى بها امام مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم ، قال الشاهد .

عند سماع خبر زيارة السيد الرئيس للجزيرة أبا حضر لمخزن السلاح محمد صالح عمر وجماعته والمتهم عبدالرحمن عمر وقالوا عايزين يجهزوا الأسلحة والذخيرة ليكونوا في حالة استعداد اذا الرئيس حاول يخش بالقوة يستعملوا معه القوة. قال أيضا انه بعد عودته من المستشفى يوم الخميس وعند وصوله السراي وجد ان الامام ومحمد صالح عمر وآخرين من بينهم المتهم عبدالرحمن عمر عبدالله قد فتحوا مخزن السلاح وأى زول أدوه سلاح.

لقد أقر المتهم باعترافه القضائي أمام مجلسكم الموقر.

سيدى الرئيس،

يقول المتهم فى دفاعه بان هذه الشعارات التى قدمناها لمجلسكم الموقر والتى اعترف هو بكتابتها هى تعبير عن كيان الأنصار خصوصاً وان موقف الحكومة كان التعامل مع الامام نحو الوصول الى تفاهم يقضى على اسباب

السلبية .

سيدى الرئيس ان الشعارات التى رفعت والتى اقترحها وكتبها هذا العتهم كانت تقول ، الله أكبر ولله الحمد .. لا شيوعيه ولا الحاد .. لا شرقيه ولا غربية .. الامام حامى الاسلام .. وما شابه ذلك ، فهل هذه يا سيدى الرئيس تعبر عن كيان الأنصار ؟ ولماذا كانت ترفع فى المناطق التى زارها الرئيس نقط ؟ الواضح والذى لا جدال فيه يا سيدى الرئيس انها كانت شعارات معادية لاهداف الثورة وما معنى الامام حامى الاسلام الذى كان يواجه به رأس الدولة فى كل مكان وأى اسلام هذا الذى كان يحميه الامام وفلوله ؟ وهل ترديد تلك الشعارات فى وجه الرئيس والمظاهرات العدائية التى كانت ترددها دون وعى وهى تعتبر وصولاً الى تفاهم يقضى على اسباب السلبية ؟ انه لمنطق غريب معوج لا يقنع حتى المتهم نفسه ناهيك عن الآخرين .

ولقد احضر المتهم يا سيدى الرئيس شاهدين لنفى أقوال شهود الاتهام الثامن والتاسع ، وأول الشاهدين هو شاهد الدفاع حمد النيل عبدالله وهو عمه ، وذكر هذا الشاهد بان المتهم حضر لهم فى وقت العشاء بمنزله ومكث

معهم .

اولاً - شهادة هذا الشاهد يجب ان تؤخذ بحذر شديد فهو يريد دون أدنى شك تبرئة أبن اخيه وشاهد هذه صلة قرابته بالمتهم لابد وان تكون شهادته أقل وزناً من شهادة شاهدى الاتهام الثامن والتاسع .

ثانياً - لم ينفى هذا الشاهد ما قاله شاهد الاتهام التاسع عن المتهم لا من

قريب ولا من بعيد . ثالثاً - كان المتهم يسكن في السراي من الامام وهذا الشاهد لا يعرف عن

نشاطه الكثير وقد حاول نفى أقوال شاهد الاتهام الثامن فيما يختص بواقعة. ذخيرة طيبة فقط واننا لعلى يقين بان شهادة شاهد الاتهام الثامن اقوى ولها

وزن أكثر من شهادته .

ورن اختر من سهدا الشاهد وهو تبرئة ابن اخيه ولكننا لا نرى سبباً واحداً يجعل شاهد الاتهام الثامن يعمل على تجريم هذا المتهم ان لم تكن أعماله فقط وما اقترفت يداه (سواء أكانت في هذه الحرب أو في الجمعية المنحله في حق هذا الشعب ) هي التي تجرمه ، وثاني شهود الدفاع هو المدعو بشرى السيد حامد وهو ابن عم الامام مخطط الجريمة وكان أحد المشتركين فيها وكان متهما استفاد من العفو الصادر من السيد الرئيس ولولاه لكان قد قضى ما بقى من عمره في السجن ، هذا الشاهد لا يمكن ان يعترف بأقوال شاهد الاتهام الثامن لأنه يظن ان الاعتراف بتلك الواقعة تجريم له شخصياً وهذا ما دعاه لنفي تلك الواقعة ، وإذا كان المتهم يا سيدى الرئيس بريئاً كما حاول الادعاء . أفلم يجد في الجزيرة أبا كلها من يشهد له بذلك غير عمه وذلك الذي كان حتى قبل شهور في المعتقل ، والذي ما زال حاقداً على الثورة ويتحسر على المائة وخمسين جنيها التي كان يقبضها ثمناً لتنازله عن دائرته على الانتخابية للصادق المهدى ؟

سيدى الرئيس،

ان الظروف التى أوضحناها تبين لمجلسكم الموقر ان شهادة الشاهد الثامن اقوى من شهادة هذين الشاهدين ولذا فاننا نرى ان البينات المقدمة ضد الممتهم ما زالت قائمه مما يستوجب معاقبته طبقاً لنص المواد المذكورة.

#### المتهم رقم ( ٢٥ ) الطاهر محمد يحي

تحرى معة شاهد الاتهام الرابع العلاحظ ابوبكر عباس وسجل له اعترافاً قضائياً بواسطة القاضى السيد مقبول الحاج بتاريخ ١٩ ابريل ١٩٧٠ بكوستى وضح فيه اشتراكه في الحوادث.

وقد جاء في أقوال شاهد الاتهام العشرين عبدالله ادريس عيسى التى ادليت امام مجلسكم الموقر بان المتهم كان يجلب الفلاته المحاربين الى الجزيرة أبا من منطقة المزموم، كما ذكر الشاهد انه قابل المتهم في محل تدريب شباب الأنصار شمال حي الرزيقات وكان يركب في عربة ومعه جماعه من الامبررو قام بترحيلهم الى منطقة تسمى قدير قرب الجاسر وان المتهم كان يكرر عملية الترحيل هذه، كما ذكر الشاهد بان المتهم قام بترحيل الفلاته الى الجاسر يوم ٢٧ مارس ١٩٧٠ وانه هو الذي بلغ عليه للسلطات.

عزز هذه الشهادة شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد الذي ذكر لمجلسكم الموقر انه بعد صلاة الجمعة بداية الحوادث خطب الامام في الأنصار واعلن الجهاد وأثار الأنصار ضد الحكومة ، وانه بعد الخطبة استعرض الشباب بما فيهم حملة النشاب من الفلاته الامبررو الذين كانوا بقيادة هذا المتهم .

وأخيراً هنالك المستند رقم (٤٢) محكمه الذي قدمناه لمحكمتكم الموقرة وقد وضح من المستند ان المتهم أحد الذين قد أدوا قسم الولاء والسرية للامام وكان أحد الذين سيوكل اليهم أمر التنظيم السياسي الجديد في أبا والعمل على مساندة الحركة من خارج أبا.

#### سيدى الرئيس،

يقول المتهم في دفاعه بان الاعتراف المنسوب اليه لا يشكل جريمة تحت المواد التي وجهت اليه ونحن نقول بان الاعتراف القضائي يشكل الجرائم التي اتهمناه بها لانه ذكر في الاعتراف بانه أخذ نسخة من الشعارات وقاد الفلاته الامبررو في مظاهرة عند مرور الوابور لكوستي والوابور المقصود هو وابور السيد الرئيس فهل قيادة المظاهرات العدائية ضد الرئيس يا سيدي الرئيس لا تشكل جريمة تحت الأمر الجمهوري رقم (٢) وقد شهد شاهد الاتهام الرئيس بان المتهم كان مسئولاً من الفلاته الامبررو الذين احضرهم للاشتراك والاندماج في جيش الهادي عبدالرحمن وانه كان مسئولاً منهم ويستعمل عربة لهذه المهمة وقد أيد المتهم نفسه أقوال الشاهد في قصة العربة ويستعمل عربة لهذه المهمة وقد أيد المتهم نفسه أقوال الشاهد في قصة العربة

وأيد الشاهد الثامن للاتهام أقوال شاهد الاتهام عبدالله ادريس فيما يختص بقيادة المتهم للأمبررو التابعين لجيش الأمام وأيدهما في ذلك شاهد الاتهام التاسع امام مجلسكم الموقر ، وبعد هذا يا سيدى الرئيس يقول المتهم ان ذلك لا يشكل جريمة تحت المادة ( ٩٦ ) من ق . ع . س ويقول بان ذلك ليس تحريضاً . ويمضى المتهم في هذا الدفاع المائل ويقول بانه لم يثبت ان هناك سهام استعملت في الجاسر ولا خلافه ، وهل عدم استعمال السهام دليل على عدم تحريضه للأمام على اثارة الحرب ضد الحكومة ، فطالما انه قد ثبت امام مجلسكم بان هذا المتهم ذهب واحضر الأمبررو وقادهم بعد ان انضموا لجيش الأمام فكون ان سهام الأمبررو انطلقت أم لا فذلك أمر ثانوى لأن عناصر الجريمة مكتملة ، لأنهم كانوا في جيش الأمام بقصد مشترك وكانوا في مسرح الحوادث وكان المتهم قائدهم ، وقبل ان نختم كلامنا أرجو ان اشير هنا الى الجزيرة أيا في بداية ديسمبر ١٩٦٩ .

#### المتهم ( ۸۹ ) خالد محمد ابراهيم

سيدى الرئيسي،

نأتى بعد هذا لمتهم كان يعتبر القائد الثانى للامام وكان عقله المفكر فى الأمور السياسية وكان محركه فى كل ما يقوم به حتى كاد الامام ان يكون دمية بين يديه يحركه حيث شاء وبالرغم من ان هذا المتهم كان من مناصرى الصادق المهدى ايام الخلاف إلا انه استطاع الرجوع الى الامام بعد قيام الثورة ، بل احتضنه الامام وقد سأعد المتهم فى ذلك ذكاءه ودهاءه ، وصار يحلل له الحرام ويحرم له الحلال حتى أصبح يده اليمنى ففوضه الامام فى كل شيء حتى نصب نفسه ملكاً على الجزيرة أبا ينوب عن الامام فى كل كبيرة وصغيرة وصار أقرب اليه حتى من الذين تربطهم به صلة الدم والقربى ولا عجب فان الامام كان يرفع مكانة كل من يشجعه فى عمله ويمشى معه فى اغراضه خاصة اذا اظهر حماساً بالغاً كالمتهم خالد .

#### سيدي الرئيس،

لقد أثبتت عشرات المستندات التى عثرنا عليها بعد نهاية المعركة ان هذ المتهم يعتبر كما قلنا القائد الثانى فى الأمور السياسية وبانه كان العقل المفكر وبانه أحد الذين دبروا المؤامرة ورعوها حتى ترعرعت وشبت ولكنه بنفسه رأى وأدها فحمل الحقد على كل من له صلة بالثورة وبالوطن وطفى عليه حزن كئيب ظاهر حتى الآن على وجهه وهو يقف امام مجلسكم الموقر ينتظر العقاب العادل جزاء ما اقترفت يداه فى حق الشعب والوطن.

لقد قدمنا هذا المتهم للمحاكمة تحت المادتين ( ٩٦ ) من قانون عقوبات السودان مقرؤة مع المادة ( ٢ ) من الأمر الجمهوري رقم ( ٢ ) ولنثبت امام مجلسكم الموقر التهم الموجهة اليه نأتى با $\vec{\Sigma}$ تى :

١ - لقد اثبت شاهد الاتهام الثالث عشر المقدم عثمان الامين بان هذا المتهم كان فى الجاسر يوم الخميس ٢٦ مارس ١٩٧٠ وكان يهتف ويقول الله أكبر ولله الحمد وأنه قال للأنصار وهو يقوده وزميله ابوالدهب للسراي أذهبوا للجاسر ولا تتركوا بقية القوة تدخل.

٢ - ذكر شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد ما يأتى امام مجلسكم الموقر " بعد انتهاء زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة أبا ظلت الحراسات كما هى والنشاط الداخلى كان مسئول منه خالد محمد ابراهيم باعتباره رئيس جهاز الأمن وكان يمر على المواقع والمهاجرين " وأضاف الشاهد بان خالد حضر مرة وسلم ورقة للامام بها مقترحات لتسمية المواقع باسماء المهدية واستطرد الشاهد وقال بانه عندما كلف بقيادة معارضة الرئيس لبلدة الشوال ذهب للمتهم خالد محمد ابراهيم واستلم منه كمية من الشعارات ، كما قال الشاهد بانه وفي يوم الخميس ٢٦ مارس ٧٠ أمر خالد محمد ابراهيم الأنصار وقال للذهاب الى الجاسر لمحاصرة القوات هناك ، كما انه خطب في الأنصار وقال لهم أي عربية تدخل دمروها ، وأضاف بان خالد محمد ابراهيم مر مع الامام على كل الجهات في مساء يوم الخميس ٢٦ مارس ٧٠ وان المتهم قابله يوم الاثنين كل الجهات في مساء يوم الخميس ٢٦ مارس ٠٧ وان المتهم قابله يوم الاثنين يصل الامام الحدود .

#### سيدى الرئيس،

ان أقوال هذا الشاهد لا تشوبها شائبة هنا فهى تعزز أقوال شاهد الاتهام عثمان الامين فى الجزء الأول منها وسوف تعزز بأقوال أخرى فى الجزء الأخير منها.

٢ - أكد شاهد الاتهام الثانى عشر العميد ابوالدهب بان هذا المتهم قابله وزميله فى الجاسر وقال ليهم "عايزين شنو" وعندما أخبره بقصده ذهب للامام ثم رجع لهم مرة أخرى واصطحبهما اليه وحضر النقاش الذى دار بينهما وبين الامام وانه حضر فى يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس فى عربة فولجا وقابل الرائد ابوالقاسم محمد ابراهيم وطلب مهلة للتسليم.

هذه البينات التى قدمها هذا الشاهد يا سيدى الرئيس تؤكد ان هذا المتهم كان مسئولاً فى الجزيرة أبا وكانت له الكلمة العليا .

٤ - أكد شاهد الاتهام التاسع عشر عبدالرحمن عبدالقادر امام مجلسكم وعلى اليمين بانه طبع الشعارات وسلم خالد حوالى ١٠٠ نسخة منها يوم ١٩ أو ٢٠ مارس وذلك يعنى فى بداية الحوادث . ولا ندرى ماذا فعل المتهم بتلك النسخ

ان لم يكن قد وزعها على الجماهير .

٥ - شاهد الاتهام التاسع الهادى يس ذكر امام مجلسكم الموقر بان المتهم خالد محمد ابراهيم نبه الأنصار للدخول في الجنائن عند زيارة الرائد فاروق حمدالله تنفيذاً لنصائع صدرت من المتهم احمد عبدالله حامد وقال عند سماع خبر زيارة السيد الرئيس حضر الامام ومحمد صالح عمر وجماعته للمخزن ومعهم خالد محمد ابراهيم وجهزوا الأسلحة والذخيرة وقالوا عايزين يكونوا في حالة استعداد اذا الرئيس حاول يخش بالقوة يستعملوا القوة ، وقال الشاهد بانه رأى المتهم يسلم الشعارات للشاهد الفاتح ابراهيم السيد رهذا ما أكده الفاتح نفسه ، وأضاف الشاهد بانه سمع خالد يخبر الأنصار بان الرئيس ذهب لكوستى وتعليمات الامام الأنصار يبقوا في أماكنهم ، وقد سمع الشاهد يوم الخميس ٢٦ مارس صوت المتهم وهو يأمر الناس بالذهاب الي الجاسر لأن الجيش قد وصل الى هناك وانه قبل انقلاب اللاندروفر وقبل وصولهم للجاسر شاهد خالد محمد ابراهيم ومحمد الحسن احيمر راكبين في لاندروفر وقالوا الناس يكونوا معسكرين في الجاسر ، أضاف الشاهد بانه بعد ان رجع من المستشفى حضر للسراي ووجد محمد صالح عمر ومجموعة من الأنصار من بينهم خالد محمد ابراهيم قد فتحوا المخزن ووزعوا السلاح على الناس ، واستطرد الشاهد في أقواله ، وقال عندما احضرت عربة الجيش التي استولى عليها الأنصار وبها السلاح حضر الامام ومحمد صالح عمر وخالد محمد ابراهيم وكانوا يحملون مسدسات وقالوا احسن المدافع تُوزع على المواقع ، وان محمد صالح عمر وخالد محمد ابراهيم هما اللذان أمراه باعتقال الناظر هجين ، وأضاف الشاهد بان المتهم قابله مساء الثلاثاء وقال له الامام خرج من الجزيرة والجيش دخل البلد وخلاني مستول بالأنابة لتسليم السلاح ، وأضاف الشاهد كذلك بانه سمع الامام يأمر خالد بعدم استعمال أجهزة اللاسلكي لأنها ضعيفة وذلك أيام الحوادث .

هذه ياسيدى الرئيس الأقوال التى تثبت امام مجلسكم الموقر من شهادة شهود الاتهام ولا نكتفى بهذا بل لدينا سجلاً كاملاً بالمستندات التى كتبها هذا المتهم والتى يكفى أى واحد منها لادانة هذا المتهم .

سيدى الرئيس ،

سيدى الرئيس،

ان هذه المستندات والتي ثبت ان المتهم هو كاتبها تحمل بين طياتها التهمة

العوجهة اليه وتكاد تجعل اشتراكه في الحرب أمراً مسلماً لا جدال فعه .

سيدى الرئيس ،

لقد دافع المتهم عن نفسه دفاع المستميت ولكن البينات المقدمة كانت أقوى من حجمه فلم يكن هناك مستند واحد حتى يستطيع انكاره ولم يكن هناك شاهد واحد حتى يستطيع الطعن فى شهادته كل شىء بالنسبة له كان كافياً مما جعله يياس فى آخر الأمر ويسلم بالأمر الواقع حين لمس بعض النقاط الحقيقية وترك البقية كما هى تقف كالجبال تشير الى ادانته.

سيدى الرئيس،

ابتدأ المتهم دفاعه بالطعن في شهادة خبير الخطوط وحاول تضليل مجلسكم الموقر منذ البداية فذكر بان الشاهد قارن جميع المستندات التي ابرزها الاتهام ضده بالمستند الذي ادعى شاهد الدفاع آدم موسى ضحيه بانه كتبه والحقيقة غير ذلك يا سيدى الرئيس ، فلقد كتبنا عدة مرات وأثبت خبير الخطوط في كل مرة تطابق خطه في النماذج بالمستندات التي كتبها وامام مجلسكم الموقر المستندات ( ٩٥ ) و ( ٩١ ) شاهدة على ما نقول والتي قارنا بها المستندات التي كتبها هذا المتهم ، أما المستند ( ٩٤ ) فهو الذي قارنا به الكتابة في الصفحة ( ٢٧ ) و ( ١٢ ) من جامع الكون وهو المستند رقم ( ٩٠ ) وهذا وحده هو الذي نشب فيه الخلاف .

ان هذا الشاهد يا سيدى الرئيس كما ظهر امام مجلسكم الموقر شاهد كفي درس الخطوط لمدة طويلة ومارسها لعشرات السنين واختلافه فى جزء بسيط أى فى مستند من بين عشرات المستندات لا ينفى أقواله كما يحاول المتهم ، ثم ان الملاحظ يا سيدى الرئيس ان معظم هذه المستندات بامضاء المتهم فهل كان هناك وكيل يكتب باسمه ؟ واذا كان الأمر كذلك فهو ما زال مسئول عنها لأنه الوكيل يقوم بعمل الموكل وبعلمه ، ثم ان كل الأقوال التى أتى بها الشهود امام مجلسكم تؤيد كتابته لهذه المستندات .

سيدى الرئيس،

يقول المتهم بان هذه المستندات جُمعت دون ان يراعى فى البحث عنها ولا فى اثبات وجودها الطرق المرعية فى التفتيش سيدى الرئيس ،
لقد أثبت شاهد الاتهام كمال حسن احمد على اليمين بانه عثر على هذه المستندات فى قصر الهادى بالجزيرة أبا ، كما أثبت شهود الاتهام ابوبكر عباس وابراهيم جلال والضابط محمد الفاتح داود بانهم جميعاً وبرئاسة الشاهد كمال حسن احمد كانوا يبحثون عن المستندات فى القصر وان كل هذه المستندات وُجدت وسُلمت له باعتباره الرئيس داخل غرف القصر ، أما المستندات فى قضية سرقة أو احضار شهود فلم يكن هناك تفتيش لأحد منازل المواطنين فى قضية سرقة أو

غيرها حتى نحضر الشهود بالطريقة التقليدية ، أما قصة النوته التى يثيرها الممتهم فهى تضليل لمجلسكم الموقر فان النوته التى شهد عليها الشاهد غير النوته التى قدمها الحكمدار ابراهيم جلال الدين وهى التى ثبت امام مجلسكم بانها وُجدت في جيب أحد الأنصار الذين ماتوا في ربك .

نأتى بعد هذا يا سيدى الرئيس الى الدفاتر الخاصة بجامع الكون وهى التى تكون المستند رقم (٧٢) فى الكلام عن هذه المستندات يناقض المتهم نفسه فهو يقول بان هذه كانت مربوطة بعمل الجامع وينفى علمه بها ، كيف هذا وقد كان المتهم سكرتير لجنة الجامع ؟ ان هذه المستندات يا سيدى الرئيس لا علاقة لها بالمرة بعمل الجامع فانها تحتوى على اسماء رجال مقسمين الى مواقع هى موقعة شيكان وقدير والابيض والقلابات والخرطوم وأبا ، كما يظهر من الخريطة التى قُدمت لمجلسكم الموقر فشيكان كانت منطقة طيبة والخرطوم منطقة السراي وأبا منطقة الجاسر والابيض منطقة غار الرحمانيه وقدير المنطقة التمرين وسيدى الطيب

ورئيس لجنة جامع الكون المتهم عباس احمد عمر ينفى ان تكون لهذه الدفاتر صلة بعمل الجامع وكان ذلك عندما عُرضت عليه الدفاتر فى مرحلة الاستجواب، ويقول المتهم فى أقواله التى أقر بها امام مجلسكم الموقر فى صفحة ( ٢٢ ) من يومية التحرى ( أ ) ملف رقم ( ١ ) بانه لم ير هذه الدفاتر ولا يعرف عنها شىء ولا صلة لها بالجامع، كما ان المتهم محمد الحسن احيمر وهو عضو فى لجنة الجامع نفى ان تكون هذه الدفاتر لها صلة بعمل الجامع.

#### سيدى الرئيس،

ان المستند رقم (١٠١) كتب بناء على الاحصائية التي وردت في هذه الدفاتر الستة ودليلنا على ذلك - في الصفحة الثالثة للمستند رقم (١٠) اعداد مذكور لقبيلة البديرية والحوطية وهذه الاعداد تنطبق مع الاعداد المذكورة في الدفتر رقم (١) بيان واقعة قدير \_ والمجموع الكلى المكثف لكل القبائل في تلك الدفاتر تنطبق مع الارقام المذكورة في المستند رقم (١٠) وكمثال لذلك ذكر في هذا المستند في الصفحة الأولى في بيان اجمالي المهاجرين واقعة الابيض ١١٢٩ وواقعة شيكان ١٢٩١ ، واذا مارجعنا الى الدفتر رقم (٥) فسوف نجد نفس الارقام في الصفحة الأولى على الغلاف في الداخل ، يقول المتهم خالد في هذا المستند هذا هو عدد المهاجرين المرابطين فعلاً في المراكز المقررة لهم حسب الخطة الموضوعة وهذا العدد لا يشمل الأشخاص الموجودين في الجزيرة أبا ولم يشتركوا في عملية المرابطة ، كما ان هناك عدداً كبيراً حضر في أيام التوتر الأخيرة ولكنهم رجعوا بمجرد انتهاء التوتر وهؤلاء لم تشملهم الكشوفة أيضاً المستند مؤرخ ١٩ نوفمبر ١٩٦٩ واذا ما وضعنا في الاعتبار هذا التاريخ فأن أيام التوتر التي يقصدها المتهم خالد هي بالتأكيد تلك التي زار فيها عضوى مجلس قيادة الثورة الجزيرة أبا.

وبعد كل هذا يقول المتهم كذباً وافتراء بان هذه الدفاتر كانت مرتبطة بعمل الجامع ، أى جامع هذا الذي يعمل له المواقع الحربية ؟

لقد أثبت شاهد الاتهام احمد عبدالحليم انه وجد صورة كربونية للمستند رقم ( ۱۰ ) في مكتب جامع الكون مع هذه الدفاتر ( المستند ۷۲ ) مما يدل دلالة

واضحة ارتباط المستند والدفاتر مع بعض .

نأتى أخيراً يا سيدى الرئيس الى موقف المتهم يوم ٢١ مارس ٧٠ يقول المتهم بانه كان يعمل لخير الأنصار ولكن الأمر غير ذلك يا سادتى ، فان هذا المتهم كما أثبت لكم شاهد الاتهام الثامن كما أوضحت الظروف كان يعرف ان الامام قد هرب ولكنه قاد المعركة من خلفه حتى تأكد انه وصل الحدود وبعد ذلك طلب التسليم وايقاف القتال ، كما ثبت من شهادة الشاهد فان المتهم كان يعلم بهروب الامام في عشية يوم الاثنين ٢٠ مارس فلماذا لم يطلب التسليم في صباح يوم الثلاثاء أو مساء الاثنين نفسه ولماذا ترك القتال يدور التسليم في مساء النهار ؟ لوكان أميناً وطلب التسليم في الصباح الباكر يوم الثلاثاء أو في مساء الاثنين لكان في امكانه انقاذ العشرات من الارواح ولكنه آثر ان يفدى الامام بتلك الارواح البرئية فكان ان لقى الامام مصرعه العادل ووقف هو هنا ينتظر جزاءه العادل .

#### المتهم رقم (٤١) الطاهر الفاضل محمود

سجل هذا المتهم اعترافاً قضائياً امام القاضى السيد تاج السر همزه بتاريخ ١١ يوليو ٧٠ اعترف فيه بكتابته للمستندات الثلاثة التالية والتى سبق وان شهد بصحة العثور عليها فى قصر الهادى عبدالرحمن بالجزيرة أبا شاهد الاتهام رقم (٢١) الحكمدار كمال حسن احمد .

- المستند محكمه (٦٢) وهو عبارة عن خطاب موجه من المتهم الهادى عبدالرحمن يؤكد فيه ان اعلان مقاطعة زيارة الرئيس بتلك الصفة هي الطريقة

المثلي .

- المستند محكمه (٦٢) وهو عبارة عن خطاب من المتهم الهادى عبدالرحمن ينصحه فيه بعدم قبول الوساطة وإن الحكومة رفضت التعاون معهم من قبل

وانهم يجب أن يفاوضوا في موضع قوة .

- المستند محكمه (٦٤) وهو عبارة عن مسودة لبيان وبالفعل صدر البيان وقد قدمناه لمحكمتكم الموقرة واعطى نمرة مستند (٦٥) محكمه شاهد الاتهام رقم (٣٢) خبير الخطوط حسين الاقرع أثبت امام مجلسكم الموقر ان المتهم هو الذي كتب هذه المستندات الثلاثة.

نورد الآن ما قاله عنه شهود الاثبات لمجلسكم الموقر الذي يؤكد اشتراكه في الاحداث.

قال شاهد الاتهام الثامن الفاتع ابراهيم السيد التالى:

قبل ان يدخل الضباط للامام حضر لنا المتهم الطاهر الفاضل محمود وقال الناس ديل " يقصد الضباط " كان مفروض يجو مبهدلين أكثر من كده ، وقال شيلو مسدساتهم ، وقال كان تكتفوهم ، قال أيضاً ان الطاهر أخذ منهم مسدساتهم بعد ان قبضهم اثنين من الأنصار . قال الشاهد أيضاً ان المتهم الطاهر الفاضل محمود مر مع الامام على المواقع مساء الخميس ٢٦ مارس . جاء في شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادي يس عن هذا المتهم التالي : "دول إن استهلي الأنصار على عربة الجيش التي كانت بداخلها مدافع وأسلحة

بعد ان استولى الأنصار على عربة الجيش التي كانت بداخلها مدافع وأسلحة أخرى ، حضر الامام للمخزن ومعه آخرين من ضمنهم الطاهر الفاضل محمود أخرى ، المداقع ...

وكان يحمل في جيبه وقالوا أحسن المدافع تُوزع على المواقع ."

وكان يحمل في جيبه وقائوا المسلم المسلم العميد محمد احمد ابوالدهب ننتقل الآن الى شهادة الشاهد الثامن عشر العميد محمد احمد ابوالدهب والتي أدلى بها امام مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم قال الشاهد ، في الجاسر انهال على الأنصار ضرباً فظهر خالد محمد ابراهيم وآخرين كالطاهر الفاضل الذي كان يحمل مسدساً عندما شاهدته في الجاسر ، ذكر الشاهد أيضاً أن خالد والطاهر الفاضل أخذوه في عربة وادخلاه السراي وانه بعد مقابلة الامام صحبهم المعتهم الطاهر الفاضل الى الجاسر ، كما ذكر الشاهد بان الطاهر الفاضل قد حضر الاجتماع الذي تم بينه وبين الامام ضمن مجموعة كبيرة من الناس يبدوا انهم من طبقة مستنيرة .

المنه المحكمتكم المعدد المقدم عثمان الامين لمحكمتكم الموقرة ان المنهم الفاضل محمود كان يحمل طبنجة عيار ٢٨ وحاول ان يضرب بها العميد ابوالدهب ، كما أوضح الشاهد بانه كان يسير خلف العميد ابوالدهب .

#### سيدى الرئيس،

واقعة حيازة المسدس بالنسبة لهذا المتهم أثبتها لكم شاهد الاثبات رقم ( ٢٧ ) سيد احمد الشيخ والذى قال انه ذهب لمنزل الطيب ابراهيم أيام الحوادث بحثاً عن الدكتور وهناك وجد المتهم الطاهر الفاضل محمود يحمل مسدساً فى يده وانه بعد ذلك شاهده يضعه على تربيزة .

يده وانه بعد دن ساعده يصحب حلى ربير وانه بعد دن اقواله شاهد الاتهام ولتعزيز البينات ضد هذا المتهم أكثر فأكثر فقد جاء فى أقواله شاهد الاتهام الخامس والعشرين العريف امام عبدالله النعيم امام مجلسكم الموقر ما يأتى : انه عندما كان بالجاسر يوم الخميس ٢٦ مارس شاهد المتهم الطاهر الفاضل محمود يحمل طبنجه وكان ينادى على المتهم سعد توفيق الذى كان ينظم الأنصار ويستنفرهم فى ذلك الوقت .

مذا وقد وضح لكم يا سيدى الرئيس من شهادة الاتهام الواحد والعشرين انه قد رحل المتهم للخرطوم يوم الجمعة ٢٧ مارس واثناء ما الضرب كان مستمراً ليسلم رسالة من الامام الهادى للسيد محمد عثمان الميرغنى .

المتهم أقر باعترافه القضائي امام محكمتكم الموقرة .

#### سيدى الرئيس،

كل هذه الأقوال والمستندات تبرهن لنا ان هذا المتهم كان مُحرضاً للامام ومشتركاً في تلك المؤامرة التي انتهت بوقوفهم امام مجلسكم الموقر ويحاول المتهم الدفاع عن نفسه باختلاف حصل بين أقوال شاهدى الاتهام العميد

ابوالدهب والمقدم عثمان الامين ولكن ذلك لا يجديه فهو ليس اختلافاً جزرياً يستدعى معه استبعاد شهادتهما ولا اختلافاً فى الوقائع يستجوب معه اعادة النظر فى شهادتهما ، كما ان المتهم حاول تبرير حمله للمسدس ويقول بانه أخذه من أحد الأنصار المتهيجين ليسلمه للامام وهذا كذب خلقه المتهم ، فاذا سلمنا جدلاً انه استلم المسدس يوم الخميس فلماذا لم يسلمه حتى خرج من الجزيرة أبا حيث رآه شاهد الاتهام سيد احمد الشيخ يحمله يوم الجمعة فى منزل المدعو الطيب ابراهيم ، ثم ان أقواله التى أعطاه لتفسير المستندات لا تطابق ما تحويه المستندات ، فأقواله والمستندات التى كتبها والتى أثبت شاهد الاتهام حسين الاقرع بكتابته لها خطان متوازيان ولا يمكن الجمع بينهما .

سيدى الرئيس،

لا نود القول عنه أكثر من هذا فهوا مقتنع بذنبه وإلا لقدم دفاعاً معقولاً ونترك الأمر لمجلسكم.

سيدى الرئيس ،

لم يكن ما جرى فى الجزيرة أبا انتصاراً لثورتنا وحسب ولكنه بنفس القدر كان انتصاراً انسانياً بكل ما تحمل هذه الكلمة من اعماق وابعاد ، ذلك ان المؤامرة كما اعلن الرئيس القائد فى خطابه الذى القاه بالجزيرة أبا بعد انتهاء الحوادث كانت ذات ابعاد خارجية استعمارية ورجعية وان الهادى عبدالرحمن قد رضى لنفسه ان يكون اداة طبعة للصهيونية والاستعمار من أجل تحقيق اطماعه ونزواته ويكفى ان السلاح الذى استخدم فى تنفيذ المؤامرة البشعة كان سلاحاً اسرائيلياً ويكفى الاهتمام الذى اعطته اذاعات الاستعمار واسرائيل لمؤامرة الهادى الفاشلة .

من هنا فان انتصار ثورتنا العظيمة على المؤامرة كان انتصاراً لقوى الثورة في كل مكان ، وكان دحر المؤامرة البشعة ضربة قوية للاستعمار والرجعية في كل مكان أيضاً ويبقى بعد هذا ان ندرك ان الاستعمار لن يلقى سلاحه أو يياس مما يحتم ان نتحلى جميعاً باليقظة الثورية والعمل الجاد حتى نغلق كل الثغرات امام الرجعية والاستعمار وحتى ندفع بسودان الثورة ليأخذ مكانه بين البلدان المتحررة وحتى نتمكن من بناء مجتمعنا مجتمع الكفاية والعدل سيدى الرئيس ،

لقد كان الهادى المهدى والشريف الهندى ومحمد صالح عمر ومهدى ابراهيم هم العقول المفكرة لهذه المؤامرة ولقد وددت لو كانوا معنا هنا فى مكانهم الطبيعى هناك فى الصف الأول مع أولئك المتهمين ، اذا لرأيتم يا سيدى الرئيس فى وجوهم عظم العار الذى لحق بهم وكبر الفضيحة التى حاقت بهم، أما والامام وقد نال جزاءه العادل ، فاننا نقول للشريف حسين الهندى ومحمد

صالح عبر ومهدى ابراهيم ومن رضى لنفسه ان يتبعهم اننا ليكفينا ان نترككم لحكم التاريخ الذى لا يرحم ورأى الأجيال التى لا تجامل وكفاكم عقاباً اليوم انكم بعيدون عن أرض الآباء والأجداد وانكم هائمون تضربون فى الأرض بحثاً عن المأوى واستجداء للمأكل ومتطلبات الحياة.

سيدى الرئيس،

وفى ختام مرافعتنا نرجو ان نذكر مجلسكم الموقر باننا جميعاً نسعى لتحقيق العدالة . عدالة الثورة فى عهد الثورة الوضاء الذى لا يُهضم فيه حق لانسان فاذا وجدت المحكمة الموقرة ان الحق الى جانب المتهمين وليس الى جانبنا فحسبنا انا عرضنا رأينا بعد ان عنينا ببحثه وتمحيصه بدقة وصبر . أما اذا وجدت المحكمة الحق الى جانبنا فاننا ننتظر منها وهى توقع العقاب بالمتهمين الماثلين امامها كى تجعله عقاباً رادعاً يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد وما حققته ثورتها المباركة من مكاسب . والله نسأل ان ينير بصائرنا جميعاً بنور من عنده وان يهدى مسيرتنا الى ما فيه خير الوطن والمواطنين .

ممثل الاتهام في قضية احداث الجزيرة أبا

حسين ابوعفان

musicas

الخرطوم في ٢٢ مايو ١٩٧١

L.

### ملحق (ب)

## أقول الشاهد عثمان الامين السيد

الرتبه: مقدم.

الاسم : عثمان الامين السيد .

الوحدة: حامية الخرطوم - كوستى .

العمر : ٢٢ سنه .

#### الموقف قبل أحداث الجزيرة أبا

منذ اندلاع ثورة مايو الظافرة كان الهادى عبد الرحمن بمنطقة الجزيرة أبا وكان قد تقرر قيامه للخرطوم يوم ٢٥ مايو ولكنه إرجأ قيامه نتيجة لقيام الثورة وكانت جموع الأنصار تتوافد الى الجزيرة أبا ليستوضحوا رأى الامام وموقفه من الوضع الراهن وكان في بادىء الأمر يلوذ بالصمت وكانت التجمعات تصل الى ذروتها في أيام الجمع وكانت خطبه عادية في الصلاة وكان من وقت لآخر يرسل مناديبه لجهات السودان المختلفة برسائل وكانت الوفود تلو الوفود تتوافد للجزيرة أبا يحملون الهدايا ويجمعون المال فقوى موقفه وطلب من الأنصار أن يهاجروا للجزيرة أبا فكان يجتمع بهم في دروس دينية

ازد حمت الجزيرة أبا بالأنصار وبدأت خطبه تتجه بالنقد السافر للوضع الراهن وطالب الأنصار بالجهاد في سبيل الله كما يدعى .

بعد اعتقال الصادق المهدى خاصة وبعد مصادرة محلج ومعصرة الزيوت بربك بدأت خطبه تشتد وقد طالب بعض الموالين له بمقاومة الحكومة "السلطة وارجاع حقوق دائرة المهدى له وكانت خطبه فى الجمع حديث الناس بالمنطقة وكانت قوى الرجعية ينشرح صدرها لذلك النغم وكانت الاشاعات تروج وخاصة من الموالين له.

اتجه أنصار الهادى عبد الرحمن بعد ذلك الى معاكسة المواطنين الذين يدخلون الجزيرة أبا لأداء بعض الاعمال فكانوا يوقفون العربات والبصات

واللواري بقصد التفتيش وكانوا يعتقلون من يشاءوا ويتركوا البعض الآخر تحت تهديد السلاح الأبيض وكانوا يتوعدون المواطنين بأنهم لو رجعوا مرة أخرى سيلاقوا العذاب وقد هددوا بعضهم بالقتل وكانت كل هذه الاشياء مسجلة بدفاتر البوليس بالمنطقة وعند سماع زيارة الساده الوزراء للجزيرة أبا توافدت اعدادا هائله تلى ذلك زيارة السيد وزير الداخلية ووزير الحكومات المحلية للجزيرة أبا واجتماعهم مع الهادى عبد الرحمن وكانت نتيجة الزيارة عمل خدمات اجتماعية انسانية جليلة لم تعهدها الجزيرة أبا من قبل مثل اقامة المستشفى وتشييد مدارس ومحطة مياه لامداد المواطنين بالماء النقى وبالفعل بدأت الخدمات تظهر في الجزيرة أبا وكان العمل يسير على ما يرام وبعد ذلك بدأ الأنصار في معاكسة المسئولين والعمال القائمين بأمر تلك المنشئات وكانت خطبة الامام تحرض جماهير الأنصار الى عدم الاعتراف بهذا الوضع وكان تفسيره لتلك الخدمات بأنها رشوة للأنصار وليكسبوا تأييدهم كما وعدهم بأن يقيم لهم الخدمات عند مجيئهم للحكم. كانت زيارة السادة الوزراء مثمرة للغاية وتفرغت الحشود وساد جو الهدوء المنطقة وبدأ الهادى عبد الرحمن يعمل في الخفاء وبدأ تدريب شباب الأنصار بالعصى وبدأت الوفود تتوافد مرة أخرى وكانت الهدايا والمال ينهال عليه كما طلب من بعض الموالين له بالهجرة مرة أخرى وصار أنصاره يتحرشون بالمواطنين فمنعوا عربات قافلة الجنوب لمحاربة العطش بالدخول الى الجزيرة أبا لتمرير عرباتهم لكوستي كما منعوا وابور من مصلحة الوابورات من الرسو بمرسى الجزيرة أبا .

كنا من وقت لآخر نقوم بزيارة للجزيرة أبا لنتفقد الأحوال ونطمئن الى سير العمل بالمنشئات ووصلتنا عدة شكاوى بأن أنصار الهادى عبد الرحمن كثرت تحرشاتهم للعمال بل تعدوا ذلك وبدأوا يتحرشون بدوريات البوليس كما كتب الهادى عبد الرحمن للسيد ملاحظ بوليس كوستى بهذا المعنى يطلب وقف دوريات البوليس المتكررة للجزيرة أبا.

كانت صلاة الجمع تزخر بالآلاف من الأنصار وكان يستعرض قواته من شباب الأنصار وفى خطب الجمعة كان يشن فيها هجوماً عنيفاً على الوضع الراهن وشعرنا بأن لابد من سند قوى اعتمد عليه ليشن مثل هذا الهجوم وكان من وقت لآخر تقوم بعض الشخصيات السياسية بزيارة للجزيرة أبا ولما وجد أن الحكومة جادة فى عمل الخدمات الحيوية للمواطنين دعا أنصاره لعمل جامع بالجزيرة أبا اسماه بجامع الكون ومهد له ووضع حجر أساسه كان هذا بمثابة رد فعل للأعمال التى قامت بها الثورة وكانت دعوته لبناء الجامع مصدر دخل كبير له أدر عليه أموالاً طائلة . فى ذلك الوقت كانت المعلومات تؤكد بتسرب بعض الأسلحة وكانت بعض القبائل تتبرع له ببعض قطع الأسلحة العادية والذخائر والمال وقوى هذا من موقفه .

#### الموقف عند زيارة السيد الرئيس

عند مرور السيد الرئيس بمحطة كوستى بعد عودته من زيارته لمديرية كردفان وعد سكان مدينة كوستى بزيارتهم فى يومى ٢٦ و ٢٧ من مارس ١٩٧٠ للاحتفال بذكرى شهداء جودة.

هنا بدأ الهادى يجمع أنصاره ويحرضهم لرفض زيارة السيد الرئيس لمنطقة نفوذه كما يحلوله وانطلق اتباعه يروجون الاشاعات ويهددون المواطنين ونشط بعض مندوبيه فى تحريض أهالى الشوال وقلى والفاشوشيه كما ظهرت أوراق مطبوعة كتبت عليها شعارات اتفقوا عليها ليهتفوا بها عند زيارة السيد الرئيس وطلبت من السيد ملاحظ كوستى الى ضرورة وضع بعض المناديب النشطين فى التحفظ للحد من نشاطهم وتم بالفعل ذلك كما اتصلنا بالمنظمات والهيئات الديمقراطية لتكوين لجان الاستقبال ليكون استقبال الرئيس بصورة مشرفة والتى نريد أن تظهر بها وقد قامت لجنة أمن المنطقة بزيارة الى جميع المناطق التى سيقوم الرئيس بزيارتها لتقف على مدى استعداد تلك المناطق واجتمعت باللجان القومية واطمأننت لكل الترتيبات

فى يوم ٢٥ مارس ١٩٧٠ خرجت لجنة أمن المنطقة ورؤساء المصالح لمقابلة السيد الرئيس بالشوال وعملنا كل الاستعدادات اللازمة لذلك وعند وصولنا وجدنا اعداداً من الأنصار تجمعت تحمل لافتات كتبت عليها تلك الشعارات وجميعهم مسلحين بأسلحة بيضاء وكان بين الحين والآخر تصل بعض اللوارى محملة بالأنصار حتى امتلأت ساحة الاستقبال بالأنصار وهم يرددون الهتافات المعادية وكان بيتنا وبين الوابور العقل للسيد الرئيس جهاز ارسال لا اتصال مع كوستى والخرطوم للوقوف أولاً بأول بمجريات الأحداث وقد علمنا أن تجمعات الأنصار بالكوة كبيرة للغاية وهددوا نقطة بوليس الكوة بأنهم سيهجمون عليها إن نزل السيد الرئيس بها فأرسلنا قوة مكونة من ٥٠ بوليس للكوة لتعزيزها.

كانت التعليمات أن ينزل السيد الرئيس بالشوال وكان سير الوابور المقل للسيد الرئيس بطىء ، وفى حوالى الساعة ٢٠ : ٣ مساء وصلت إشارة لاسلكية تفيد بالفاء زيارة السيد الرئيس للشوال وقلى والفاشوشيه وأن ركب سيادته سيتوجه الى كوستى رأساً ومعى القوة ووصلت فى المساء ، وفى مساء نفس اليوم صدرت تعليمات لمقابلة القوة القادمة من الفرطوم وتحركت فى الزمن المحدد لمقابلتها ولكن بعض الاعطال بالعربات أخرت من وصولها فى الزمن المعين ورجعت وبلغت الأمر للمسئولين بكوستى ورجعت مرة أخرى ووجدت أن القوة على مشارف الجاسر وهناك وجدت تجمعات كبيرة حول هذه القوة ونزلت من عربتى وبدأت أشق طريقى وبصعوبة وصلت لسيادة العميد احمد محمد ابوالدهب وقد انهال علينا بعضهم بالضرب

والطعن وقابلنا في وسط الزحام خالد محمد ابراهيم يحمل مكبر صوت ويهتف ، الله أكبر ولله الحمد ، وطلبنا منه مقابلة الامام ويصعوبة بالغة وصلنا الى عربة في الطرف الآخر من الجاسر وركب معنا بعض الحرس وكان خالد محمد ابراهيم يقود العربة وبحمل مكبر الصوت وبهتف ويدعو جماهير الأنصار للخروج الى الجاسر ليمنعوا باقى القوة من الدخول وعند وصولنا باب السراي وجدنا اعداداً كبيرة وأن الباب الرئيسي للسراي به لوري يتجه بموخرته تجاه الباب الرئيسي وجاء الفاضل على المهدى وقاد عربتنا الى الباب الخلفي للسراي ونزلنا ودخلنا الى الهادي عبد الرحمن وفي الطابق الثاني وجدنا اعداداً كبيرة تزخر بهم الصالة الموجود بها الهادي عبدالرحمن ومعظمهم مسلحين بالطبنجات وأن حرس الامام الخاص يحمل مدفع رشاش قصير فسلمنا على الامام وجلسنا على كنبة بجانب الامام وقد تجمهر حولنا ما يزيد على المائة من الأنصار وكان يجلس امامي محمد الخليفة عبدالله في كرسي واستهل هو الحديث بقوله ( النميري يكرم ضباط ٢٤ وما يكرمني أنا ) وقلت في نفسي أنه أحد الحاقدين وهنا اعتدل الامام الذي يجلس على الكنبة المجاورة لنا وامامه ترابيزة بها نظارة ميدان وقال نحن لا نؤيد هذا الوضع ولا نؤيد زيارة نعيري للمنطقة وقد ارسلت ذلك كتابة ولم أتلقى أى رد وصار يزمجر وصار يعلى شروطه علينا وكنت اقوم بتسجيل وقائع الاجتماع وكان عندما يقول أحد الشروط كان هناك من أعوانه يقوم بتكملة الشروط وعلى ما أذكر: -

١ - ازالة الواجهة الشيوعية في الحكم ( على حد قوله ) .

٢ - منع التدخل الليبي المصري وعملائهم.

٢ - اطلاق سراح السجناء الأبرياء وعلى رأسهم الصادق المهدى ومحاكمة من تثبت أدانتهم.

٤ - أقرار مسودة المستور الاسلامي .

٥ - الغاء كل الاتفاقيات والقوانين التي عملت بعد الثورة .

٦ - وهناك شرط آخر لا أذكره.

وكنت أثناء الكتابة أجول بنظرى في الحاضرين ورأيت جماعة يحملون مدافع برن وطلبنا ماء فأحضر لنا وقام أحد الحاضرين بكتابة الشروط مرة أخرى واستلم الصورة التي كتبتها وسلموني الورقة الثانية بعد أن وقع عليها الامام ووقع سيادة العميد احمد ابوالدهب ووقعت أنا وبعد ذلك ذهب الامام الي الماكرفون الذي كان معداً بالطابق الثاني وخطب في جماهير الأنصار ولكن الكثرة الهرج والعرج لم أتبين ما قاله وبعد ذلك انفرد بنا وطلب منا أن نوصل محتويات الرسالة وأقسمنا بشرفنا العسكري أن نوصل محتويات الرسالة وأثناء خروجنا كنت خلف سيادة العميد ابوالدهب وفجأة انهال أحد الأنصار وضربه من الخلف في رأسه فلم أتمالك زمام نفسي وانقضيت عليه إلا أن بعض وضربه من الخلف في رأسه فلم أتمالك زمام نفسي وانقضيت عليه إلا أن بعض العربة جمهرة من الأنصار وكان سعد عباس توفيق عند القيادة ( قيادة العربة العربة جمهرة من الأنصار ودكان العربة ثم يأمر الحرس ( عمر ) وفعلاً عمر

الحرس أسلحته وكانت رشاشات قصيرة المدى لا أذكر نوعها ووضع الحرس الرشاش فى ظهورنا وقاد العربة وعند أحد الدورانات رأيت عربة لاندروفر مقلوبة وقد استعدلت ورأيت لورى مؤخرته مصنوعة من الخشب به حوالى العشرين فرداً مسلحين بالبرينات والرشاشات تسير بجانبنا حتى وصلنا لردمية الجاسر وخرجنا منها بصعوبة بالغة وتحركنا ومعنا بقية القوة الى كوستى حيث أبلغنا الأمر للمسئولين وفى مساء نفس اليوم قابلنا السيد الرئيس فى طريق تندلتى وأبلغنا محتويات الرسالة وهذه هى أقوالى .

I send y cally easied single " ou though his matter of services and

che / il

مقدم / عثمان الامين السيد

The Build Profits Plantage of the state of

قائد حامية كوستى

# ملحق (چ )

# صورة من تقرير لموسى أبكر يعقوب عثر بحوزته عند القبض عليه في ١٩٧٠/٣/٢٨

| ای دورزیادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العا   |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|
| الحقيد الحالم الله المام المام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سی،    | ١   | D         |
| نيار مد بسر ميداري المهن سرج الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~      | 1.  | ()        |
| 197-1 Le 5-14 C 2 2 L L L L L L L L L L L L L L L L L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~ -    | 7,0 | 3         |
| ١٩٦٧/ ١٤٠٤ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~      | 1   | 3         |
| هفالع مع معارك المرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      | 4   | 55        |
| (-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~      | 1   | 7         |
| العدم المرام الم | ~ .    |     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>بخ | 6   | 9         |
| الماد: مرا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | 1   | S         |
| نسن مين دين الله ١١١١م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~      | ,   | I         |
| One gard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     | <u>T.</u> |
| May                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |           |
| S interpretation of the state o | هم     |     |           |
| المحمد ال | - 1-3  |     | *         |
| in ordinal interpretation of the property of t | me     | ž,  |           |
| 19v/r/cn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |           |

فعيد الفلرالمان المراج ذهب الدم الادلى والسرالها ووجه الدم الادلى المراج والمحتاد ومديا المراج المراجع المر للدار مسرة لسريال وليدمسرة لسر دي دافق سرايه لدما الجنع المربي في المربي وياني السلم مالام ساله لعبد للمرتفار الما المرت العادة الى متى السر جمر المدل وسال المرت وقال الدّي بالحرف الداعر (انا با يعت الزم) الادمى باردم رنس منا مان دانة الديم الطرق الديم في منزلة الذي ولم اغالفه ن عن دهي ركسه استاية واذا العبيه العبية ده خالف البيم الادل اتعليه فا من المعنى العنيد (العنيد) من العرب الادن العمر العنيد المالم المالية المالي طميط ما عن أمد البنساني وقال بالحرن الواعد الخالف الريم العالي و وليت الدني فاذا بالرمن الذك لأن به معا هدا القرح و توفيد العالقية مامية المنابعة فاذا-م يسمع عما الطاعة مادم لأرق عنما أوث و العنم النال لعن المسال الملك لملك بعلا بعلا . المانية الانفار في المانية المانية الانفار في المانية وليخ المصليمة في مسرة المسر و بالفي مد مزوج سم الرما و الفنمامة المساديم والفنمامة المساديم والفنمامة المساديم والفنمامة المساد والفنمامة المسال والمسال المسال والمسال المسال والمسال المسال والمسال المسال والمسال المسال والمسال المسال ال على المرابع ما ذا هيما هدت الاصر الدلفا ي كما يقل

ع) من معنوالسالنان الله المسراح المقالمت الراء ولمو and, met spret, and spres mules ( til 1 am العنسام البسم ماده الامسر الوسع على موادد در لل وليعم اهن المنوع القيوا بالسر عمر يس الزوال مسرة السيد لين الماسيد وزاك مقنا بوماء وسرمة ننس في لهما عيم العقمة بالخبيد بيه المعادلة المالة الم العيمانيد ابا الفي من المبدية وتعد النسرة لمن إسد مد م المدينة المراجعة اليه والولام يستنب ادلي مد جيسه كاذا حدث لا مد الرضاي كالناد اللانعار عكرهم بين ما إن وسع ولا الدست والعناز وفلوا ملاح راسة للم إلى الانفياق لا في متفع روم الما من والما الماري والما الماري والماري الماري ا مراجه المناء من من من من اللغالة من اللغالة من الله نامحه المعرف الثاني وقع ليم الشرياء عالم بهم ليم ولمب الهم النير مسؤل لفسومه والله المسام المد مما مرحويه الزي شار عَى دان ما خاندا: إلى المجمع هن وقت المداللفعالي ومالمة مع نالسانع رئ نعنوها جي للسي الداري المم المانة له ا مخم للا ما المين وكدي والما المنار الدنيا والما والما المنام المناع المنا المي هذال الانفار المثناء ها المعاملة وماهمة والرام ومكنوا في مراسبة على المناسبة والمرام ومكنوا في المناسبة والمرام ومكنوا في المناسبة والمرام ومكنوا في المناسبة والمرام ومكنوا في المناسبة والمرام والمناسبة والمرام والمناسبة والمرام المناسبة والمناسبة الديم عبد من الألما عبر مسرادلي لا لها ما ويد وماعة

int, wielt of all the Co اندلا لامر المرية ١٨ واللعب بمنار وانك مما بلغتا مر تقافه وهم برق عميك راستوام المول قد يحتاني الاستران كنين ناتني نيين در دنيام ا ننا بنا بنا المغاد و الباد و شغیاز المحصوص مرا عمر و المحصوص و المرادت وابادل و الدی المامر الدی و المرادت و المراد ال صيحة عرفه مال مالية المعمد في المعمد الله المعمد المعمد على المعمد المعمد المعمد الله المعمد الله المعمد ال ر فين يا مرة كالرملية والله في عامة الرحمة المرافق ال القائمة من في مناطق منتوع المرافي المالية المرافية المرا الله مستا في ابا لاله

and hick the desired

## ملحق (د)

# تصاصات من بعض الصحف السودانية ابان حوادث الجزيرة أبا ..



# قوى العاملين تخرج اليوّم فى موكب ضخم ليجديد الولا لقارة دورة ٥٥ ما يو

تتجمع في الساعة السابعه من مباح اليوم بميدان ابو جنزيس المعرفوم كل فوى الماملين التي تشكل قاعدة اللورة في مسوكب جماهيري فيخم يقحسسرك الي القبادة العامة للقوات المسلحة لتجديد الولاء لقادة ثورة ٢٥ مايوومبايعتهم على العمن النورى من اجل دعم الثورة والانطسلاق بمسيرة الشعب الي الحساق الاشتراكية الرحيسة ، وادانة قوى الرجعية والتامر الاستعمارى والكتنه الدموية ، هذا وسيتجه الموكب بعد ذلك الملاسستراك في موكب تشييع شهداء قوانتكساللميك الباسلة ،

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS فوى الردة والتخلف اللي الشيد عبد الغسسالق السامر الى عضو مجلس قيادة أللورة لى العراق وعضو العبالتين العفناء بعول: ام انالعراق الذى اعلن عرد عمتوتاييده ينو السيار الفياء البيان التالي للشع النيامية المورة المالية المالي السودانيون المورة المنظرة المخرون المنطق المنطقة المن 



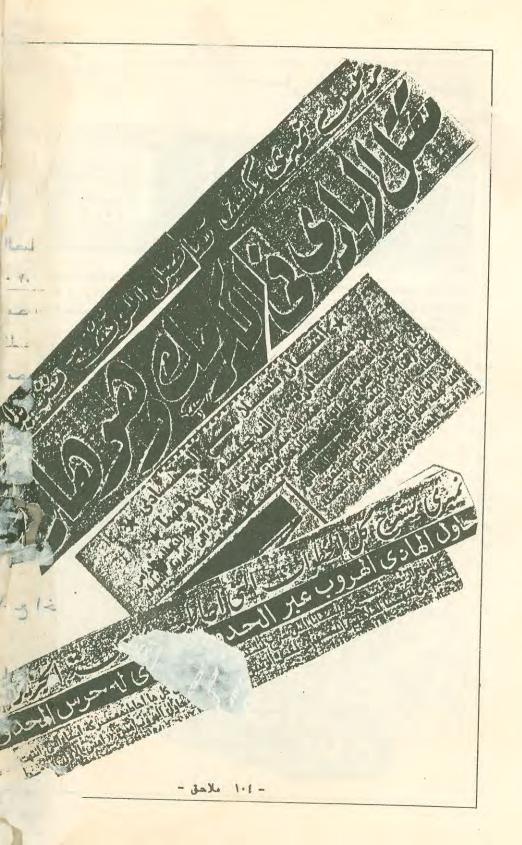

# المراجع

دق الهادى المهدى ، مجزرة الجزيرة أبا ، الهجرة وأحداث الكرمك ١٩٠٠ ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، ١٩٩١ م .

مد أحمد محجوب ، الديمقراطية في الميزان ، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم، الطبعة الثالثة ١٩٨٩ م.

جوب برير محمد نور (عقيدم)، مواقف على درب الزمان، الجزء الدني ، المطبعة العسكرية - امدرمان ، الطبعة الاولى ، ١٩٨٩ م .

الدين ابراهيم شلقامي ، كوستى - القصة والتاريخ ، مطبعة جامعة طوم، الخرطوم، ( بلا تاريخ ) .

ا سدالرحمن مختار ، خريف الفرح - اسرار السودان ١٩٥٠ - ١٩٧٠. من الطباعة الافريقية ليمتد ، الخرطوم ، ( بلا تاريخ ) .

اج نرى:

لوثائق المركزية المركزية أبا .

مرافعة الاتهام الختامية امام المحمد العسكرية لمحاكمة المشتركين في احداث الجزيرة أبا ، الخامس من ديسمبر ١٩٧١ .

بعض المداث السودانية الصادرة خلال احداث عنبرجوده والجزيرة أبا.

رقم الإيداع ٢٠٤٠١/١٩

I.S.B.N

977 - 00 - 7945 - 6

ماحدث بالجزيرة أبا بالنيل الابيض في السودان ببن القوء الده النظام مايو ممثلة في الانصار والاستديين والإخوان المسلمين بايادة الهادي المهادي المهادي والشريف حسين الهندي ومحمد صالح على من جائر ونظام مايو بقيادة رئيس مجلس قيادة الثورة من جائبة اخر قصات أساسي معزنة كان الخاسر فيها الوطن. قصة تحكى كيف تم التدبير والم شاة فالاحداد والمواجهة .

كات التعزيرة أبا ساحة النزال وأرض المعركة وكان الانصدار والمراد والاحاديون ملاحها والاخوان المسلمين أصابع تنفيذها .

لقد كاتت الجزيرة أبا نقطة الانطلاق والانتصار لجيوش اله هدية ديادة الامام محمد احمد الدهدى في القرن التاسع عشر على جيوش لنركية في القرن التاسع عشر على جيوش لنركية في القرن الدراكا منه بأن أبا جزيرة يمدن الجزيرة أبا إلى قدير الدراكا منه بأن أبا جزيرة يمدن المحداد ها .

واختار الأمام الد الرحمن المهدى أبا مقرا ومركزا سياسيا والتسميل

ودنات أبا التاريخ لأمرة الثانية عندما انخذها الامام الهادي المهم معقلا وساحة الزنت فيها جهادية الانصار قوات الجيش النفامي النام التنامي النفام الواباء فانطلق ليحكم البلاد سنة عشر عاما

يعرض هذا الكتاب أحداث تنك الفترة بالتفصيل والنسدة والامند من مصوير لحقبة الريخية هامة في حياتنا السياسية التي قت الكثير من الاجتاف وتعرضت لطمس الحقائق و تشبويهها والذا كنان هذا الداب في فيرورة لتقويم الماضي وفهم الحاضر واستضراف المستقبل .